





اهداءات ۲۰۰۱ محمر حدیاب م بالمستشفیی الملکیی المصری المعامرة الاسترائيلية في أفث رهيا ذكريات وتجارب وقيات

> بقت لم كام الشريف كام الشريف سَف يُوالأددُن في خاليم المنابقة

> > منشورات العصالي ديث

جيع الحقوق محفوظة ١٩٧٤ - ١٩٧٤ م

## اللاه مراد

إلى ذكرى المجاهد أحمدو بللو «سردونا سوكونا» شهيد الإسلام، ورمز المقاومـــة الافريقية الباسلة ضد إسرائيل.

كامل الشريف

# بالترازمن الرحم

## ففت

في أواخر الخسينات قمت بزيارة واسعة للأقطار الافريقية نيابة عن المؤتمر الاسلامي العام بالقدس الذي جمل من غاياته التعريف بالقضية الفلسطينية والخطر الاسرائيلي بين الشعوب الاسلامية والصديقة ، ثم تكررت زياراتي بعد ذلك بهام مختلفة رسمية وشعبية ، وقد أتيح لي أن أشهد تقلبات عديدة في القطر الواحد ، خلال عقد من الزمن ، وأن أجتمع مع العديد من الرجال الذين صنعوا الحوادث لبعض الوقت قبل أن تعصف بهم أحداث جديدة لم تكن في الحسبان .

ومع أن البراكين الافريقية ـ فيما يبدو – لم تلفظ بعد

كل ما فيها من الصواعق والحم ولا يزال هناك مجال واسع التبدلات ، بما يجعل الحكم على الأوضاع الراهنة محفوفا باحتالات الخطأ والتسرع ، إلا أن النظرة الخلفية لجانب محدود من الحوادث – وهي التي يتعرض لها هذا البحث – يكن أن تعين على فهم المواقف والأشخاص ، في مرحلة زمنية معينة ، وقد تلقي بعض الضوء على التطورات المرتقبة في خطوطها العامة .

ولا أظنني أعيش حالة خاصة حين أقول أن كل اتصال بافريقيا كان يزيدني التصاقاً بها ومحبة لها ، فذلك شعور عبر عنه كل من أتيح له أن ينفذ إلى قلب القارة الغامضة وأن تسمح له استعداداته الخاصة أن يخترق قشرتها الجافة الغليظة ليصل منها إلى مواطن الخير ومواضع الجال .

في افريقيا يخيل إليك حين تحزم حقائبك الرحيل أن شيئاً ما يتراءى لك وراء الغاب والنهر ويلوح لك بيديب لتعود ، ويخيل لك أن السحر الغامض الذي أدركت شيئاً من أسراره يعدك دائماً بالمزيد في رحلة قادمة ، وكذلك تسلمك كل جولة إلى أختها ولما يزل للسر بقية وللجمال زيادة لمستزيد .

وفي عام ١٩٦١ تسلمت أول مهمـــة دباوماسية لي في لاجوس استمرت قرابة ست سنوات ، غير أن عــدم وجود

سفارات أخرى للأردن فيما يعرف بافريقيا (جنوب الصحراء) جعل مهمتي تتسع لتغطي من الناحية الواقعية القارة كلها ؟ ولما كانت السنوات الأربع الأولى من هذا العقد هي \_ بحق \_ كا وصفهـا داج همرشولد سكرتير الأمم المتحدة الراحل ، أعوام افريقياً الجديدة ، فقد وجدتني أحضر حفلات إعلان الاستقلال في أكثر الأقطار ، وأشهد قيام كيانات دولية حديثة في ظروف غير عـادية ، وكان من الصور المألوفـة أن نصحو في منتصف الليل لنشهد ذروة الاحتفال ، حين يلتقى ممثل ملكة بريطانيا أو مندوب رئيس الجمهورية الفرنسية مع رئيس الدولة الافريقيبة الجديدة حول سارية العلم ليشهدوا هبوط الراية القديمة وارتفاع راية الاستقلال ، بسين تصفيق الجماهير وعزف الآناشيد القومية للبلدين ، وكشيراً ما كانت تتقلص المهرجانات في نظري إلى حقيقتها البسيطة فأرى - بعين الخيال - صورة السافع البتم يتسلم وثائق الملكية لمزرعة واسعة معقدة ، ويترك وحده ليواجه مشاكلها المزمنة بما لديه من الخبرة أو الحظ.

ولقد اكتسبت تلك الصورة شكلها الدرامي ذات يوم حين انزلقت قدما رئيس الجمهورية المسن في إحدى البلدان وهو يهم بصعود المنصة ليلقي كلمته وهرع مرافقوه لرفعه على قدميه ، وقد رأى فيها بعض الحاضرين فألا سيئا تحقق بعد

ذلك ، حين حاز ذلك البلد على أعلى تسبة في الانقلابات المسكرية .

وكثيراً مما يطيب لي الآن أن أسترجع بعمد مضى عشر سنوات شريط الحوادث الهادر الذي يبدأ عادة بتلك الأحفال الصاخبة ، وأرى فيه رجالاً تحملهم الجماهير على الأكف ، وتطلق عليهم ما تصنعه القريحة الافريقية الخصبة من ألقاب التمجيد والإطراء التي تلتقي مع الطبيعة العربية في عجزها عن الوقوف عند النقطة الوسط بين البطل العظيم والخائن العميل ، بين المنقذ الخالد والدكتاتور الطاغية ، ثم أسترجع وعوداً جميلة خلابة لتحقيق الديمقراطية والعدل ، أو مشاريـــم طموحة تلتقي فيها المثالية بالأرهام لإقامة الوحدة الاقليمية أو العامة ، حين أذكر ذلك ، وأذكر معه انهيار الأشخاص واحداً بعد الآخر ، وتهاوي المباديء إلى نقيضها بفعل الواقع أحياناً ﴾ وضعف الانسان أمام المغريات في أكثر الأحيان ﴾ تبدر تلك الفجوة القاتلة بين الأمل والحقيقة ، وبين الطموح والممكنات ، وهي فجـوة لا ترحم أولئك الذين يجومون حولها بحياس واندفاع وليس في أيديهم ذلك الميزان الحساس الذي يقدم لهم مزيجاً متوازناً بين الوعود التي تقال لاكتساب الجماهير ، وبين القدرة الحقيقية على تنفيذها .

على أن هذه الملاحظات العامة تبقى جانبية حين أذكر أن مما أغراني على الذهاب والاستقرار تلك الفترة هو أن أجيب بنفسي على أسئلة تولدت من الاتصال الأول وبقيت تستحوذ على التفكير، وهي تتعلق بالوجود العربي الاسلامي في أفريقيا، والعوامل السلبية والايجابية التي تحيط به .

هـــذا الوجود العجيب الذي بدأ بمعجزة وصمد تحت الأعاصير العاتية بمعجزة ، وهو يستجمع الآن أطرافـــه ، ويحاول النهوض من جديد .

وجود ترى ملاعب في المدن الكبرى في مساجدها ومدارسها ومنتدياتها ، كا تراه في صميم الفيابة حيث يتحلق الصبية أشباه العراة حول شيخهم يقرأون القرآن بلكنات لا تكاد تكون مفهومة.

وحين تمن النظر في هذه الظواهر تحس فعلا أن كل شيء تراه أمامك هو دليل على قوة الإعصار الذي اكتسح هذه القارة ، واستمر يدوي فيها عشرات السنين ، عاملا يد التشويه والتبديل في الكيانات والعقائد والشعوب . تجد ذلك في الأسماء المسيحة بحملها قوم مسلمون، وفي الأزياء الأوروبية الغليظة الضيقة التي لا تنسجم مع دواعي المناخ أو ظروف البيئة ، وفي التقاليد الأجنبية التي لا يربطها بالواقع المحلي أي رباط ، ولكن تحس بالرغم من ذلك أن قوى غير مرئية تتحرك لتعيد كل شيء إلى مكانه كا تعود أغصان شجرة تتحرك لتعيد كل شيء إلى مكانه كا تعود أغصان شجرة

السنديان إلى استقامتها بعد أن تقوست أمام عواصف (الهرمتان) القادمة من جوف الصحراء .

أو كما يقول الشاعر النامجيري ليون داماس:

كم أود أن أسترد شجاعتي وجرأتي لأشعر نفسي أنني خلق جديب ينبعث من ذلك الإنسان القديم الذي كان هنا بالأمس الفيابر فالأمس الفيابر قبل أن تسدأ حملة الاستئصال!

ولسنا نجد في وصف الحيرة التي يعانيها الأفريقي بين أشواق القديم ومغريات الجديد أعمق من الأحاسيس التي تصورها كلمات الشاعر الغاني دبي ـ أنانج:

ها نحن نقف

نتردد بین حضارتین

للوراء ؟ لأيام الطبول ؟

ورقصات الأعياد في ظلال الأشجار. أم للأمام ؟ حيث الأحياء المكتظة القذرة وحيث الإنسان يتكدس فوق الإنسان

والمصنع اللعين يسحق ساعات العمر في طاحونة لا ترحم وفي نوبات طويلة ليس لها نهاية (١).

وهذه المحاولات الرامية لنثبيت الشخصية الافريقية تصطدم الآن بمحاولات مضادة لعرقلتها أو تشويهها ، حتى تأتي الشخصية الجديدة وليس فيها من الأصالة إلا الأصباغ والألوان ، وهذه التيارات والتيارات المضادة تأخذ شكل معركة حقيقية تستخدم فيها كل الأساليب والوسائل وهي جديرة أن تظفر من المرب بأقصى درجات الاهتام والعناية .

وقصة الوجود الإسلامي في أفريقيا من جوانبها التاريخية والاجتاعية والاقتصادية تلقى من الغرب قديمًا وحديثًا عنساية كبيرة ويتناولها المتخصصون درساً وتمحيصاً ليفهموا مايحيطها من عوامل القوة وجوانب الضعف وليعينوا صناع السياسة واقطاب الاقتصاد على وضع الخطط التي تحقق الحد الأعلى من الفائدة و وتحتاط لمفاجآت المستقبل البعيد . ومن المتع للمرء ان يتابع عشرات المؤتمرات التي تنعقد تحت عناوين مختلفة في أفريقيا حول هذا الموضوع ويحضرها الأساتذة والعلماء من اقطار اوروبية مختلفة — ليس معها الأقطار العربية بطبيعة

Africa a handbook : Colin Legum مع كولين ليجرم (١)

الحال - لمراقبة التبدلات القائمة والمتوقعة ، كما يراقب علماء الطبيعة توالد البكتيريا والطفيليات داخل انابيب المختبرات!

ومع أن هذه المؤتمرات تقدم للحقيقة العلمية فائدة كبيرة - دون شك - كما أن كثيراً من الموضوعات التي تدرس فيها تتميز بالنظرة الموضوعية ، إلا أن الكثير منها تطغى عليها الأهواء والأحقاد ، كما أن نتائجها العامة تكون - بقصد أو غير قصد - مرجعاً لأولئك الذين يرسمون المشاريع الواسعة لتعطيل التيارات والإبقاء على الاستغلال بصورة أو أخرى .

ومن الواضح أن المؤسسات العلمية العربية لم تدخل هذه الساحة بالصورة التي تتفق مع أهميتها ، وبودنا أن نسمع عن مؤتمرات فنية أو ندوات علمية تناقش جوانب القضية المختلفة بعمق وتمحيص ، وتضع أمام القادة والمسؤولين نتائج تجارب تقوم على الدراسة الواقعية ، حتى لا تكون سياستنا الأفريقية بحرد تشنجات يحركها الغضب والانفعال ، وكثيراً ما تكون لسطحيتها وعفويتها حجة جديدة الأعداء المتربصين بالمصلحة العربية الاسلامية .

وثمة سؤال آخر طالما طرحته على نفسي ، وهو فرع السؤال الكبير الأول ، ويتعلق بالغارة الاسرائيلية المندفعة في أفريقيا كالحريق الذي يندلع في الغابات الهشة في أشهر الجفاف. هذه الظاهرة الطفيلية الغريبة التي جاءت تتحدى حقائق ألف سنة

أو تزيد وتكاد تنجح في ذلك ، ما هي ؟ وما أهدافها ؟ ومن وراءها ؟ وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال يجد الإنسان نفسه في أكثر من منحنى أمام المؤامرة العاتبة التي خطط لهامن قرون لضرب العرب والمسلمين ، وضرب الشعوب الضعيفة عموماً ، التي وضعتها الظروف على أرض الكنوز والثروات دون أن تكون لديها القدرة لاستغلالها أو الدفاع عنها أمام الطامعين .

تلك المؤامرة التي تتخذ لنفسها أشكالاً مختلفة في كل قطر، تظهر سافرة في أفريقيا فلا مخطؤها البصر . ربحا بسبب الشعور بالتفوق الكاسح في موازين القوى والاستعداد ، الذي يغري صاحبه بالتخلي عن التحوط والاحتراس ، وربحا لأن الفوائد والمزايا التي تدور حولها المعركة من الضخامة لدرجة تدف للمغامرة والتحدي دون تردد أو استحياء، وربحا لسبب أبسط من ذلك كله ، هو أن الطبيعة الأفريقية ذات الشمس الساطعة والسماء الصافية ، تحدث أثرها في كل شيء وكل إنسان ، وتغري حتى أولئك الذين يعملون في الظلام أن يتحللوا من الأقنعة والقيود ويعرضوا انفسهم لاشعة الدفء ولمسات العافية ، لا أدري ، ولكن الذي أعرفه هو أنه لا يوجد في العالم الاسلامي كله مكان يجد الانسان فيه نفسه وجها لوجه أمام القوى المعادية النشطة كا هو الحال في هذا المكان .

والنتيجة التي ينتهي إليها المرء هي ان إسرائيل جزء من

هذه المؤامرة الشاملة ، وشريك نشط من أركانها الكبيرة ، أريد لها في هذه المرحلة أن تملأ فراغاً لم يعد بوسع الأجهزة والأساليب القديمة أن تملأه ، وكانت اسرائيل - كالعهدباليهود دائماً - مستعدة لركوب الموجة المتاحة ، والاستفادة من كل الظروف والتناقضات .

ولا جدال أن في قمة العقد التي تستثمرها امرائيل اليوم ذلك الصراع الناشب بين المسيحية والإسلام ، في منطقة هي أكثر مناطق العالم إيواء للوثنيين الذين لا ينتمور لأي من الديانتين الكبيرتين ، مما يغري ببذل جهود خـــاصة للدعوة والتبشير ، ومما يؤجج التنافس المحتدم تاريخ طويل من العلاقات التي لم تكن كلما أمثلة على التفاهم والنوايا الطيبة ، وهذه العقدة التي كثيراً ما نحرص على عدم الخوض فيها لمـــا تثيره من الحساسيات تكن في قاع المشكلة ، ولا نغالي إذا قلنا إنها أسهمت إسهاما رئيسيا في التمهيد للغارة الصهيونية التي وثبت على فلسطين ، وليس غرضنا من إثارتهـــا هو نبش الجراح أو الدخول في حملات جديدة من التجريح والاتهام ، ولكن لنضع المشكلة في إطارها الحقيقي ، وأن ندعو لمسمى جاد يقوم على محاولة اكتشاف مناطق اللقاء - لا الجفاء - بين الديانتين الكبيرتين، والبحث في وسائل التعاون لتمكين الايمان وإسعاد الإنسان ، بدل مواصلة صراع عقم تؤججه اليهودية العالمة التستفيد منه في تصفية حساب قديم مع الجانبين ، وبما يبعث

على الأمل أن نرى بعض البوادر الحسنة تاوح في الأفق بمــا يمكن أن تكون مؤشرات للمستقبل إذا دعمتها النيات الطيبة والجهود الخالصة من الفريقين.

#### هذا البحث و

تتناول الصفحات القادمة ركناً واحداً من أركان قضية كبيرة متشعبة ، ونعني به التسرب الاسرائبلي في أفريقيا ، وقد حرصنا على أن نستقصي هذا الجانب وحده ، بحيث لا نتعرض للجوانب الآخرى – على أهميتها – إلا بالقدر الضروري الذي يحدد إطار البحث ، ومع تقديرنا الكامل للارتباط الوثيق بينها إلا أن ضيق الوقت وطبيعة المشكلة تحتم هذا التحديد ، ونرجو أن يتاح لنا في المستقبل التعرض للجوانب الأخرى بتفصيل أكبر .

على أنني أعترف - بين يدي البحث - أن الكتابة عن النشاط الاسرائيلي محفوفة بالكثير من الصعوبات بسبب طبيعة السرية التي تحيط بتفاصيل هذا النشاط ، واختلاف أشكاله ومجالاته ببن قطر وآخر ، مما فرض علينا أن 'نركز على الخطوط والمبادى ، العامة التي تحكم هذه الحملة دون التعرض إلا للضروري من التفاصيل الخاصة ، وغايتنا من البحث كله هو أن نسهم - ولو بقدر متواضع - في رسم أبعاد المشكلة كا بدت لنا فلعل ذلك يثير الطموح لدى من كانوا أكثر قدرة وأقوى

استعداداً لمواصلة البحث والتغلغل في أعماقه ، وإذا كانت الصورة التي حاولنا إبرازها في هذه الصفحات ستبدو في نظر البعض ناقصة أو غير دقيقة ، فذلك هو المتوقع في معالجة قضية متعددة الجوانب من هذا العيار ، وحسبنا أننا طرحنا الأسئلة الملحة التي باتت تنتظر الأجوبة، وهو جهد يفوق قطعا طاقة أي فرد ، ويبقى في انتظار جهود دؤوبة مستمرة ، تقوم عليها مؤسسات وحكومات .

وهمنا بعد ذلك كله هو الاسهام في خدمة أمتنا وحماية عقيدتنا، ورأب ما انقطع من الوشائج مع منطقة هامة تتوثب لتأخذ مكانها الجدير بها بين الأمم .

ولئن فاتنا تمام النجاح الذي أردناه ، فنرجو ألا يفوتنا ثواب النية الحسنة والسعي الختير ، ورائدنا في ذلك قول رب العزة: (إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت و ما توفيقي إلا إله عليه توكلت وإليه أنيب ) .

المؤلف

الفانية الدائقية المائقية

### آراء إسرائيلية في النكسة

تعاني السياسة الاسرائيلية في أفريقيا نكسة كبيرة هذه الأيام ، وهو تطور سياسي بالغ الأهمية ليس على دائرة الصراع المربي – الاسرائيلي التي تتسع وتخرج تدريجياً عن نطاقها الحلي فحسب ، ولكن بالنسبة للقارة الافريقية نفسها التي تتعرض لتجارب مختلفة وهي تحاول أن تتخلص من بقايا الاستعار القديم دون أن تقع في فخاخ الاستعار الجديد بأشكاله المختلفة وفي مقدمتها اسرائيل ، التي تتحرك بأسلوب ذكي وفي مناخ لا يزال مواتياً لنشاطها في دول كثيرة مما سنتعرض له تفصيلا.

إن هذه النكسة تحظى بالكثير من الاهتام في عواصم العالم وتعلق عليها كبريات الصحف بما يتفق مع نظرتها لطبيعة المعركة ، ونوع المصالح التي تمثلها ، على أن من الواضع أنهناك حسالة من الهلع تستولي على اسرائيل ومجموعة الدول ذات المصالح الاستعارية لهذا التحول المفاجىء الذي جاء مناقضاً لكل الخطط والحسابات التي تصوروا أنها ستحكم القارة البكر وتتحكم في اتجاهاتها لعقود طويلة من الزمن ، وهسذا الاهتام

الشامل هو الذي يدفعني لنشر بعض ذكرياتي عنهذا الموضوع وهي ذكريات تقوم على المتابعة الشخصية مصعوبة بالاطلاع على الكثير بما كتب فيها في الماضي والحاضر.

لقد طالما سمعنا عن ( المعجزة ) الاسرائيلية في أفريقيا ٤ كما حاولت الأجهزة الاستعمارية أن تقدمها للعالم وخصوصاً الدول المتخلفة التي تسمى تأدباً بالدول النامية وكأنها تدعوها لتأخذ نصيبها من هذا الخير المتاح لوجه الله والانسانية المعذبة!

نقد قطعت ثمانية \* دول افريقية علاقاتها مع اسرائيل وهي غينيا والنايجر والكونجو ويوغندا ومالي وتشاد وبورندي وهناك دلائل على أن دولاً أخرى تسير في نفس الطريق إلا أن من الحقائق الثابتة انه لاتزال لامرائيل علاقات مع خس وعشرين دولة افريقية وهو تمثيل واسع لا يتناسب مع حجم الدولة اليهودية ومحكناتها المالية بما يحسدها عليه بعض الدول الكبرى والمتوسطة.

ومع أن النجاح الذي أحرزته القوى الوطنية في أفريقيا ضد التسرب الاسرائيلي يشكل – في حد ذاته – ظـــاهرة عظيمة الأهمية تستحق الدراسة والاهتام من جــانب الدول

غي الفترة الأخيرة قطعت جميع دول افريقية علاقاتها مع اسرائيل
 ما عدا الدول العنصرية .

والمؤسسات العربية لاستخلاص الدروس بغية المتابعة والاستزادة من العوامل التي حققت هذا التحول ، إلا أن من الضرووي أيضاً معرفة رد الفعل لدى العدو ورصد تحركاته الجديدة لأن تجارب الجسابهة العربية – الاسرائيلية ولا سيا على الصعيد السياسي تعلمنا أن اسرائيل كثيراً مسا تحني رأسها للعاصفة وتجاري التيارات المضادة في انتظار (كبوات) قد يقع فيها الغريم لتستفيد منها وتقف على أقدامها من جديد .

لقد لفت نظري بشكل خاص وأنا أتاب مردود الفعل الاسرائيلية ما نقله أكثر من معلق سياسي على لسان المسؤولين الاسرائيليين وآخرهم بول جونسكي وهو معروف بمقالاته الموالية للصهيونية حيث يقول في عدد حديث من جريدة ليموند ديبلوماتيك (۱): ( ان اسرائيل تدرس بعناية التحركات العربية ، فمثلا اقدام المقيد القذافي على ارسال جنوده واسلحته إلى يوغندا في سبتمبر الماضي لمساعدة ( اخيه المسلم ) ضد تازانيا وزعيمها المسيحي نيريري ، سيثير قلق الدول ذات الزعامات المسيحية التي لها حدود ومشاكل مع الدول الاسلامية)، ويختم الكاتب تعليقاته وانطباعاته بالقول: ( في القدس يعلقون آمالاً كبيرة على (أخطاء) من هذا النوع حتى يتمكنوا من تغيير الرياح لصالحهم مرة آخرى ) ، ويدخل في التصرفات

Paul Giniewski: Le Monde Diplomatiqu (1)
Mars 1973.

التي يخيل إلى أن اسرائيل تعتبرها من هذه الاخطاء قرارمؤ تمر وزراء خارجية الدول الاسلامية الذي انعقد في طرابلسمؤخرا بدعم ثورة ارتريا ضد سلطة الحبشة ، ولقد كنت أتمنى لو اتخذ هذا التأييد طابعاً آخر يجمع بين السرية والتأييد العملي الواسع ذلك لأنمن الخطر أن يأخذ الصراع الاسرائيلي-العربي طابعاً دينياً وان يصبح وكأنه معركة مسيحية - اسلامية لأن ذلك هو ما تريده اسرائيل بالضبط ، ومع تأييدناغير المتحفظ لحركة التحرير الارترية وحتى شعبها في تقرير مصيره ، إلا أن النظرة الشاملة للموقف تستدعي مواقف أكثر دقة لاسيما وان أكثر الدول الافريقية لديها مشاكل مشابهة ولا نظنها تنظر بارتياح لسياسة عربية تعتمد التدخل المكشوف فها تعتبره من شؤونها الداخلية ، بصرف النظر عن رأينا نحن في طبيعة تلك

وقد تختلف الآراء في هذه التحركات العربية غير أن مايهمني التنبيه إليه هو ان المؤشرات المنبعثة من القدس توحي بأن اسرائيل ستحاول إلباس هذه الاتجاهات ثوبا دينيا تعصبيا ، لطمس دوافعها السياسية الحقيقية لعلها تصل من وراء ذلك إلى شق الوحدة الافريقية والتعمق في بلاد معينة ، باعتبار أن كسب البعض بصورة دائمة وعميقة خير من الصداقات السطحية المزعزعة ، وذلك يفسر قول مرجع اسرائيلي كبير

و ان المعونة لأفريقيا يجب أن تكون قائمة منذ الآر على
 اساس الدقة وحسن الاختيار » .

### التخويف من العروبة :

على أن محاولة الدعاية الاسرائيلية وضع التقـــارب بين العرب والدول الافريقية في إطار مشوه لعبــة قديمة بالية استهدفت دانماً إقامة حواجز من الشكوك والكراهية ، وهي لعبة لبست لكل حال لبوسها ، وقابلت كل موقف بما يصلح له من أساليب الخداع والتمويه ، فأحياناً تصور هذا التقارب على أنه تعصب ديني مزعوم يعمل على التمكين للاسلام عــلى () حساب الأدكان الأخرى ، وقارة محـــاولة لاستدراج الدول الأفريقية للدخول في دائرة العروبـة أو ما يسمونـــه (Panarabism) ، ولا زلت أذكر تلك المناقشة الحامية التي دارت في البرلمان النايجيري عام ١٩٦٥ حول هــذا الموضوع حين تحدث نواب من الاقليمين الشرقي والغربي معروفين بصلاتهم بالسفارة الاسرائيلية في لاغوس لحث الحكومة النايجيرية على افتتاح سفارة لها في تل أبيب ، ويهمني إيراد بعض ملاحظات النواب التي تعين على الكشف عن خطوط الدعاية الاسرائيلية فقد جاء في المحضر الرسمي رقم ( ١٨ ) للبرلمان بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٦٥ على لسان السيد ( آميكار آجو ) ممثل أنوجو في البرلمان الفيدرالي ( أرى من الملائم أن ألفت نظر

رئيس الوزراء بوصفه وزيراً للخارجية إلى شذوذ واضح في عثيلنا الدبلوماسي في الخارج وأعني به إسقاط اسرائيل من هذا التمثيل .. ويبدو لي أن موقفنا يدخلنا في نطاق الفكرة العربية ولا يتفق مع سياستنا القائمة على الحياد ) .

ولقد جاء أيضاً في ذلك التقرير قول الدكتور (ميجباروني) من ابادان: ( انني أناشد رئيس الوزراء أن يقوي تمثيلنا الدبلوماسي مسع اسرائيل ، إن تلك الدولة قد قدمت لنا مساعدات فنية ومالية قيمة ولذلك فإنني أعتبر إنشاء سفارة لنا فيها ضرورة ملحة وعاجلة ) ، مما دفع وزير المواصلات الشمالي ( دبشاريما ) ليقف للرد نيابة عن الحكومة ومما قاله في ذلك الحين: إن ألمانيا الفربية ودولاً أوروبية أخرى لا تعترف باسرائيل ولا يتهمها أحد بأنها أعضاء في الجامعة العربية !!

هذا عن تهمة العروبة والتعريب أما عن تهمة فرض الاسلام فالحديث فيها يطول وقد نعود إليه بعد قليل غير أنني أذكر أن محطة تلفزيون ( ابادان ) كانت قد منحت سفير اسرائيل في فبراير عام ١٩٦٤ مقابلة عرض فيها وجهة نظره ، وحين طلبت وقتاً بماثلا للرد على كلمته كانت إحدى النقاط التي أثيرت فيا يلي : هل حقيقة تحاول الدول العربية فرض دول اسلامية على القارة الافريقية ؟ ومع أنني أوضحت ما في هذا

الاتهام من زيف وسوء نيــة إلا أن هذه التهمــة بقيت مادة للصحف ووسائل الاعلام تاوكها في كل مناسبة .

### ( الصهيئة ) الاسرائيلية :

يذكرني الحديث عن المرونة الاسرائيلية أو ما عكن تسميته (بالصفاقة) أو ( الصهينة ) – وهي ليست من مشتقات الصهيونية لفظما وإن كانت من ملامح الدبلومماسية اليهودية حقيقة وواقعاً - يذكرني ذلك بزيارة قمت بها إلى جمهورية غينيا في منتصف عام ١٩٦١، وفي حديث مطول مع الرئيس أحمد سيكوتوري بحضور الصديق شريف النبهاني مستشاره القدير ، تطرق البحث إلى دور إسرائيل في أفريقيا ، وقال الرئيس: لقد ورثنا سفارة اسرائيل هنا في كوناكري من الاستعمار القديم ، وتقضي سمعتنا الدولية وعلاقياتنا بالدول الافريقية الشقيقة مع أسباب أخرى ألا نسادر من ناحيتنا بقطع علاقاتنا معها ، إلا أننا لا ندع أي فرصة دون أر نستثيرهم ليغضبوا ويخرجوا بارادتهم ، ولكن يبدو أن هؤلاء ( الشياطين ) يعلمون غرضنا ولذلك ( يضعون أعصابهم في ثلاجة ) ويتجاهلون كل إهانة ، ثم قال الرئيس سيكوتوري: حين رجعت من مؤتمر الدار البيضاء في يناير الماضي قدم السفير الاسرائيلي للخارجية مذكرة استفسارية عن موقفنا في المؤتمر وموافقتنا على القرار الذي صدر عنه باعتبار اسرائيل

شكلا من أشكال الاستعار الحديث ، ثم طلب السفير مقابلتي للغرض ذات فأبلغته : إن إن إذا أصر على البحث في هذا الموضوع معي ، فسأقابله مودعاً !! ، وهي إشارة لا تخفى ، فلم يلح على المقابلة وطوى الموضوع .

و في زيارة لوزير الخارجية الغيني في ذلك الحين قال لي الوزير : تصور أننا قاطعنا السفير الاسرائيلي تماماً حتى أننا نتجاهله في كثير من المناسبات الرسمية لعمله يغضب ويحزم حقائبه وبرحل عنا ﴿ وَلَكُنَّهُ يُقَّـالِلُ ذَلَكُ بُـبِرُودُ عَجِيبٍ . وأذكر أنني قلت للوزير مازحاً : إن هذا السفير يدخل تعديلًا على التعريف الكلاسيكي للدباوماسي من أنه (الجنتامان الذي يكذب لمصلحة بلاده ) ويزيد عليه : إنه رجل يتحمل الصفعات من أجل بلاده أيضاً ، ثم استرسلت قائلاً : أو كد لك لو كان هذا السفير عربياً لرحل عنكم بمجرد الايحاء ولأسباب أقل من ذلك. كانت مناقشة مازحة بسيطة ولكنيا تمس صلب القضية وتلقي الضوء على طبيعــة الدباوماسية الاسرائيلية الباردة في أفريقيا ، ذلك أن سفارة اسرائيل في كوناكري لم تغلق رسمياً إلا بعد حرب حزيران عام ١٩٦٧ .

وحين كنت معتمداً للأردن في نايجيريا نقلت الصحف هناك أن الرئيس نكروما أقام حفلاً لرؤساء الدول الافريقية عناسة انعقاد مؤتمر القمة الافريقي في العام ١٩٦٥ دعى إليه

سفير إسرائيل مع رؤساء البعثات الدباوماسية بما أدى إلى امتناع الزعماء العرب عن الحضور ، الأمر الذي اضطر معه نكروما إلى إلغاء دعوة السفير الاسرائيلي .

ومع أن ذلك في العرف الدباوماسي يعتبر إهانة لا تغتفر الأ أن السفير (صَهْينَ ) عنها وترك العاصفة تمر ، واستمرت سفارته تؤدي واجبها ولا تزال حتى يومنا هذا ، وتحضرني قصص كثيرة عن البرود اليهودي والمرونة الشديدة مع الدول الافريقية لا يتسع المجال لسردها ولكن خلاصتها أن باستطاعتهم تحمل الإهانات ومواجهة النكسات وانتظار تبدل الرياح ، ولذلك يصبح لزاماً علينا أن نواصل الحمسلة بكل ما تقتضيه من المتابعة والإدراك ، وتجنب التحركات الانفعالية المتحمسة من المتابعة والإدراك ، وتجنب التحركات الانفعالية المتحمسة التي لا تدخل في تقديرها جميع العواقب والملابسات .

في تعليق حديث لجريدة آل هامشار وهي لسان حزب المابام أحد أركان الحكومة الائتلافية الراهنة ، على تضعضع مركز اسرائيل الدولي ولا سيا في افريقيا قالت : ( يجب على اسرائيل أن تقدم آمالها في السلام بصورة أكثر إقناعاً ) ويعني هنذا الكلام أن اسرائيل تدرك أن احتلال أراضي دول عربية أعضاء في منظمة الوحده الافريقية هو أحد الأسباب التي خلقت المناخ المعادي لاسرائيل ، وواضح أن علاجه في المنطق اليهودي ليس إزالة العدوان ولكن ابتكار

أساوب جديد لتبريره والتماس الأسباب ( المقنعة ) لبقائه !.

وواضح أن اسرائيل لم تقبل الهزية المبدئية في افريقيا كحقيقة واقعة ولكن تنظر لها كنكسة عابرة لأسباب وقتية كا أنها تمر \_ كا ذكرنا \_ بمرحلة مراجعة وإعادة تقيم لموقف تتبعه \_ على أغلب الظن - حملة دعائية وسياسية من نوع جديد ولكنها لن تختلف عن مادة الدعاية القديمة القائمة على بذر الشك والكراهية بين العرب وافريقيا .

لقد اتخذت اسرائيل مؤخراً قراراً مهما هو تصفية دائرة المعونات بوزارة الدفاع وهي التي كانت مختصة بإدارة دف المساعدات الفنية ذات الطابع العسكري للدول النامية ولاسيا في افريقيا ، ويبدو أن من بين الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا القرار حرص اسرائيل على الابتماد عن دائرة التورط في الشؤون العسكرية في افريقيا لأنها عرضت نشاطها للاتهام سواء في مجال الفتن الداخلية أو على صعيد العلاقات المتفجرة بين الدول الافريقية .

وقد علق السيد شياوس وهو سغير سابق لاسرائيل في نايجيريا ، في عدد ١٢ يناير ١٩٧٣ من جريدة دافار فقال : ( أعتقد أن هذا القرار حكيم ولكنه جاء متأخرا ، إن المساعدات الدفاعية كانت في بعض الحالات عظيمة الفائدة من الناحية السياسية ، ولكن من الواضح أن علاقاتنا ومساعداتنا

يجب أن تبنى على النواحي المدنية ( الاقتصادية والزراعية ) ، ذلك لأن الوجود العسكري في المناطق المتوترة يعرض سياستنا للخطر سواء في الدول المعنية أو غيرها ) .

وهذا الكلام يعني أن اسرائيل شعرت أخيراً بأنها أحرقت أصابعها حين عبثت بالنار الافريقية وكانت شريكاً في أكثر المؤامرات والمؤامرات المفسادة التي وقعت سواء في الحقول السياسية الحلية أو في مجال العلاقات بين الدول المتجاورة ولك أن اسرائيل قد انتهت ربما إلى درس أعتقد أنه صحيح وهو أن القارة الافريقية عوماً لا تزال تمر بمرحلة قلقة غير مستقرة ، وأن الأوضاع في أي بلد لم تأخذ شكلها النهائي ولعد من الحطأ المراهنة على أنظمة أو قيادات تقف - كا ولعد من الخطأ المراهنة على أنظمة أو قيادات تقف - كا تجالف من هذا النوع يعرض الاتفاقات المبرمة والمصالح المتوقعة إلى الاتهام والنقض .

### المغامرة الفاشلة في يوغندا وتشاد :

ولعل أبلغ الدروس التي وعنها اسرائيل وأكثرها مرارة هي ختام مغامراتها في كل من يوغندا وتشاد ، فقد رسموا خططاً طويلة السيطرة على الجيش اليوغندي منذ عهد الرئيس

المخلوع ملتون أوبوتي واستضافوا الجنرال عيدي أمين في ذلك الحين حتى خيل إليهم أنه سيكون أداة طيعة في أيديهم وخصوصا حين عاد من رحلته التدريبية في اسرائيل يفخر أنه معجب بصديقه الجنرال حاييم بارليف ، غير أن الجنرال أمين اكتشف مبكراً -لحسن حظ يوغندا-أن الخبراء الاسرائيليين يبالغون جداً في دفع يوغندا نحو الاستعداد العسكري بصورة أرهقت ميزانية البلاد وعرضتها إلى ضوائق اقتصدية ، والغريب أن الاستراتيجية التي كانوا ينصحون بها أوبوتي كانت تعتبر السودان مصدر الخطر العدواني المحتمل على يوغندا ا

ويبدو أن الاسرائيليين قد أدركوا أن اللعبة قد انكشفت ولعلهم هموا بتعديل سياستهم ولكن الحوادث المفاجئة ونهاية أوبوتي العاجلة ضبطتهم (متلبسين) مما أدى إلى ما يعتبرونه كارثة ليس على وجودهم في يوغندا وحدها ولكن بداية انهيار شامل في افريقيا بأسرها.

وقد يوضح ملابسات هذه القضية وظروفها ما نشرته جريدة ها آرتس الاسرائيلية بعدد ٢٨ / ٩ / ١٩٧١ على لسان مبعوثها إلى كمبالا ، حيث ذكر أن الدبلوماسيين الغربيين يعبرون عن قلقهم الشديد من احتال وقوع أزمة اقتصادية في البلاد كنتيجة للأولوية المنوحة لشؤون الدفاع والأمن في الميزانية حيث أقنع الخبراء الاسرائيليون (أوبوتي) بتخصيص الميزانية حيث أقنع الخبراء الاسرائيليون (أوبوتي) بتخصيص الميزانية حيث أقنع الخبراء الاسرائيليون (أوبوتي) بتخصيص

بظروف يوغندا الاقتصادية وعدم حاجتها الملحة لجيش كبير، ويكن مقارنة هذه النسبة العالية بدولة افريقية أخرى هي نايجيريا إذ لم تزد نسبة نفقات الدفاع في ميزانيتها عن ٢ / حق عام ١٩٦٥ وريما تكون قد زادت بدرجة معقولة خلال ظروف حرب بيافرا.

لقد كانت إحدى خطيئات أوبوتي أنه أبرم اتفاقاً مـــــــــم اسرائيل في عام ١٩٦٢ نص بموجب على استخدام خبراء ومستشارين اسرائيليين لتنظيم الجيش الصغير ، وأذكر حــين زيارتي لكبالا في صيف عام ١٩٦٤ أنني سمعت من أكثر من مصدر حكومي الشكوى المتزايدة من تدخل الخبراء في شؤون الدولة وتوجيهها نحو خدمة المصالح الاسرائيليسة ، وفي ذلك الوقت المبكركان الوطنيون اليوغنديون وخصوصاً من حاشية الملك ( الكاماكا ) يلخصون الخطة الاسرائيلية في هدفين : الأول ؛ توجيه رؤوس أموال يوغندا لشراء أسلحــة من اسرائيل، والثاني: استخدام يوغندا مستقبلًا كقــاعدة ضد السودان ، بحجــة أن الجيش السوداني يلاحق المتمردين الجنوبيين داخل أراضي يوغندا وأن هذه الغسارات ستؤدي حتما إلى صدام عسكري بين البلدين .

أما في حالة تشاد فقد غرق الاسرائيليون حق الأذقان في دعم الجيش التشادي خلال الثورة الأهليسة ، ولعبوا دوراً

حاسماً في إثارة المشاكل مع السودان (دائماً السودان العربي!!) ، إلا أن الزعامات الافريقية فطنت العبة الآسرائيلية ذات الأهداف المتعددة لتوريط البلاد في فتن داخلية ، وإقامة حدود من الكراهية والتوجس مع الجيران بصورة لا تخدم أماني تلك البلاد وأهدافها في الوحدة الافريقية المرجوة ، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية في انتفاضة عيدي أمين وتومبالباي على الاسرائيلين ، وكا حدث في يوغندا وتشاد فإن حدسي هو آن أكثر من بلد افريقي بدأ يكتشف خطورة اللعبة الاسرائيلية ، وربا يتقبلها بعضهم لبعض الوقت كضرورة كريهة لتحقيق شيء من الفوائد أو تجنب بعض الأخطار الحقيقية أو الوهمية ، وكا ساعد التحرك العربي عيدي أمين وتومبالباي على التخلص من هذه العقدة فإن بالإمكان دفع الحوادث في هذا الاتجاه في أكثر من بلد .

وهذه الدروس التي وعتها اسرائيل خليق بأن تكون في تقدير الدول العربية وهي تحاول تعميق النكسة الاسرائيلية وجعلها أمراً ثابتاً ليس فيه تراجع أو تبديل.

والآن لنبدأ بمتابعة مراحل المغامرة الاسرائيلية من بدايتها حين اقتحمت أفريقيا تحت رداء المستعمر القديم لتلعب دوراً مقدراً في مخطط دولي واسع منذ مطالع الستينات حين أخذت كبريات الصحف العالمية تتحدث عن أفريقيا أرض اسرائيل

الجديدة ، ثم حين بدأت الأقنعة تسقط واحدة بعد الأخرى ويظهر تحتمسا وجه الاستعار الجديد متلبساً بخداع الشعوب عاملًا على نهب مواردها وسلب خيراتها .

#### أهداف الحملة الاسرائيلية :

إن أهداف النشاط الاسرائيلي في أفريقيا بالذات ليست إلا امتداداً للفكرة الأساسية من إقامة اسرائيل في الشرق العربي ، وكراً تلتقي فيه طاقات اليهودية العالمية الفكرية والاقتصادية لتعمل وتخطط وتنطلق في الأقطار المجاورة التي تعتبرها – بالقياس – أقل نموا في مدارج الحضارة وبالتالي لا تصلح إلا سوقا كبيراً للنشاط اليهودي بكل أشكاله.

ومن تحصيل الحاصل أن نقول: إن هذا التخطيط ليس له أدنى علاقة بالروح الانسانية أو الخير لمجرد الخير كما حاولت الدعاية الاسرائيلية أن تبيعه للسذج في عبارات منمقة كتلك التي قالها وزير الزراعة الاسرائيلي بعد جولة في افريقيا عام التي قالها وزير الزراعة الاسرائيلي بعد جولة في افريقيا عام طويل وفي أفريقيا توجد أمامنا فرصة لنؤدي بعض الحدمات).

إن هذه المسحة الانسانية الزائفة كانت تخفي تحتها أطهاعاً مادية توسعية صرفة تحسب كل علاقة بما ينتج عنها من الفوائد المادية ، وكانت هذه النوايا تظهر على ألسنة المسؤولين اليهود في المجالات العلمية وامام المشاهدين الأذكياء الذين يحبون أن يخاطبوا بلغة الحقائق والأرقام .

يقول أبا أيبان في مقاله المنشور في عدد مجلة الشئون الخارجية يوليو ١٩٦٥ تحت عنوان ( الحقيقة والخيال فيالشرق الاوسط) بعد استعراض طويل للدور (الحضاري) الذي يمكن أن تقوم به اسرائيل في هذا الجزء من العالم ، يقول : ﴿ فِي هذا الزمن الذي يتميز بوسائل المواصلات الحديثة ، تصبح الشعوب أقل اعتمادأ على واقعها المحلي وحقيقتهـــا الجغرافية كا كان عليه العهد سابقاً ، إن أسواق اسرائيل وصداقاتها وعلاقاتها الفنية والثقافية يمكن أن تجد لها مجالاً بين الشعوب الحديثة ووراء الطوق العربي عند الضرورة ، إن النوافق السياسي والاقتصادي بين الدول أصبح أكثر أهمية من الجوار الجنرافي كقوة محركة في العلاقـــات الدولية ) (١) ، غير أن الاندفاع الاسرائيلي نحو أفريقيا قد أصبح بالنسبة لاسرائيل أكثر ضرورة مع رفض العرب للتسليم بحقيقة الوجود الاسرائيلي العدواني والتعامل معه ، ومع ازدياد خطة الحصار العربي في أقطار المالم الثالث ، مساكان يعنى فقدان اسرائيل لسبب وجودها ، فكان لا بد من وثبة وراء أسوار الحصار العربي

Aba Eban (Reality and vision the middle east) (')
Foreign Affairs an American Quartely Review.

إلى القارة البكر التي تهيأت لها شروط ومواصفات لم تنهيأ لمنطقة أخرى في العالم سواء في وفرة الثروات وكثرة الأيدي العاملة وتواضع الحبرة السياسية مع سبب آخر هو أكثرها اهمية ونعني به وجود القوى الاستعمارية التي تبحث لها عن شويك وبديل ، ويفسر هذا الاتجاه ما قاله دافيد بن جوريون أمام المؤتمر الصهيوني العالمي المنعقد في ٢٨ ديسمبر عام ١٩٦٠، أذ قال : ( إننا لا نستطيع ان نكره جيراننا على عقد السلام معنا ، ولكن ما من شيء يمكن ان يؤدي إلى تخفيف حدة البغضاء لدى العرب نحونا ، وبالتالي يؤدي في النهاية إلى السلام بيننا وبينهم ، أفضل من ان نكسب مزيداً من الاصدقاء بين دول افريقيا وآسيا ) (1) .

ولما كان الحصار العربي يستهدف فيما يستهدفه عدم وصول السلع والمواد الاستراتيجية عبر البحر الاحمر ولا سيما البترول اللازم لتحريك الجهاز العسكري الاسرائيلي ، فقد أدى هذا الموقف باسرائيل لان تتوسع مع امتداد شطان هذا البحر لتحمي شرايين المواصلات البحرية ، وأن تضع الخطط لمواجهة التبدلات التي تطرأ على ميزان القوى في هذه الأنحاء، ويذكرنا هذا الاهتام بالتحركات اليهودية القلقة حين أصبح واضحاً ان بريطانيا في طريقها البجلاء عن عدن ، فقد نشرت جريدة بريطانيا في طريقها البجلاء عن عدن ، فقد نشرت جريدة

<sup>(</sup>١) اسرائبل والدول النامية : سامي حكم

الجويش كرونيكل في ١٩٥٧/١٩٧ ، ان السفير اليهودي في بريطانيا ( اهارون ريميز ) قد استدعي إلى تل ابيب للتشاور مسع حكومته حول هذا الموضوع ، وقد أدلى السفير بجديث إلى مراسل الصحيفة المذكورة جاء فيه : ( اننا نشعر بالقلق إزاء النتائج المحتملة لجلاء البريطانيين عن عدن ولا سيما إذا أدى هذا الجلاء لحدوث فراغ في المنطقة ) .

وهذه الحساسة تجاه البحر الاحمر كجسر بربط الدولة البهودية بالعالم الأفريقي كانت سببا فيحربين في الشرق الاوسط، كما أنها تكن وراء التحركات الاسرائيلية في البلدان القابعة على شطآن هذا البحر ، وهذه التحركات المرببة دعت بعض المراقبين للاعتقاد بأن البحر الاحمر كله قد دخل في سـاحة الصراع العربي - الاسرائيلي ، فقد كتب قنصل امير كاالسابق في اسمرة ( ارتريا ) فرانكلين كامبل مقالاً عن ثورة أرتريا في عدد ابريل سنة ١٩٧١ من مجلة الشؤون الخارجية الامريكية قال فيه : ( إن الخطر ليس من أن تأخذ هذه الثورة شكل حرب فيتنام ( افريقية ) أو تصبح تكراراً للمصادمات القبلية التي وقعت في بيافرا ، وإنما أن تكون امتداداً نحو الجنوب للصراع العربي - الاسرائيلي ) . وقال الدباوماسي الاميركي : ( انني لا استبعد وقوع تحركات سياسية خـــاطئة لتحريض

الافارقة ضد العرب بقصد إيقاع الحرب بينها) (١) ولسنانجد جهة يهمها أن تصل الحسالة بين العرب والأفارقة لهذا المدى سوى امرائيل ، ومن هنا تصبح الزاوية القصوى للبحرالاحمر في غاية الأهمية وعلى الدول العربية معالجة هذا الموقف الخطر المعقد بكل ما يلزمه من الدقة والأناة ، وكل سياسة عربية سليمة يجب ان تضع السودان في اعتبارها وأن تعتبره محور التحرك العربي في تلك الأنحاء .

إن الحديث الذي يدور الآن عن احمّال احتلال اسرائيل لبعض الجزر المهجورة عند مداخل البحر الاحمر المواجهة لباب المندب بعد أن وقعت مع الحبشة في ديسمبر عام ١٩٧٠معاهدة لاستنجار بعض الجزر الجاورة لجزيرة بيريم اليمنية ، تلقي الضوء على طبيعة الخطة الاسرائيلية تجاه أفريقياالشرقية بالذات وتبين ضخامة الرصيد الاقتصادي الذي تراهن عليه اسرائيل في تلك الأنحاء وتعمل على حمايته بكل سبيل.

وإلى جانب اهتمام امرائيل باستمرار سير تجارتها إلى دول أفريقيا الشرقية والأقطار الآسيوية ، فهي تهتم كذلك ببقاء صلة مباشرة بأنظمة الأقليات البيضاء في روديسيا وجنوب

John Franklin Campell (Rumblings along the (\) Red sea: the critrean Question, foreign affairs april 1970

أفريقيا والمستعمرات البرتغالية ، فبالرغم من المواقف المسرحية التي تتظاهر بها اسرائيل باعطاء تأييد (كلامي) لحركات التحرر الافريقي ، تقوم بالتعامل المباشر مع الجماعات الأوروبية في تلك المناطق باعتبارها الحليف الطبيعي للصهيونية ، لا سيا وأن الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا تعتبر من أهم الجاليات اليهودية في العالم وأكثرها نشاطاً في محال الجباية المالية المساعدة اسرائيل .

أذكر انني أثرت هذه النقطة في حديث طويل معمسؤول في وزارة الخارجية في حكومة جنوب أفريقيا أثناء زيارة قصيرة لجوهانسبرج وبريتوريا في عام ١٩٦٤ ، وقد قال لي المسؤول الحكومي آنذاك: ( بالإضافة إلى أننا لا نعلم شيئاً كثيراً عن قضيتكم ولا نعتبرها في اهتاماتنا الأولى، فإن الجالية اليهودية هنا ذات تأثير كبير على اقتصادنا الوطني وهم أحرار في مساعدة اسرائيل مادام يجري ذلك في نطاق القانون ) .

على أن العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا واسرائيل قد ازدادت منذ ذلك الحين ولا سيا في حقل الماس الذي تجلبه اسرائيل خاماً ثم تعاود تصديره للخارج بعد صناعته ، ففي عام ١٩٧٧ بلغت قيمة صادرات اسرائيل من الماس ١٩٧٧مليون دولار من مجموع صادراتها التي بلغت ١٩٥٧ مليون دولار ، أي ان صناعة الماس قد شكلت ٢٩ ٪ من الصادرات الاسرائيلية

وهي نسبة تفوق دخلها من الحمضيات التي تعتبر ركنا أساسياً في الاقتصاد الاسرائيلي .

ويبدو في أن زيادة الاهتام الاسرائيلي الذي تفشيه التحركات الاخيرة التي اشرنا إليها وثيق الصلة بما يجري بالقارة نفسها ، فلا شك أن اسرائيل ودول افريقية أخرى يزعجها اشتداد الحركات التحررية في شرق أفريقيا ولا سيا في ميناء جيبوتي الصومالي ، فهناك مقدمات توحي بأن الرأي العام الفرنسي لم يعد يستسيغ فكرة بقاء مستعمرات فرنسية وراء البحار مها كانت درجة الحكم الذاتي الذي تتمتع به حتى أصبح التخليعن جيبوتي شعاراً رئيسياً للكتل الاشتراكية في الانتخابات الاخيرة.

ولا شك أن احمّال عودة ميناء جيبوتي الهام الدولة الصومالية بشكتل كابوساً نحيفاً لاسرائيل لأنه يمكن ان يمكل الفك الفائب للكهاشة الأفريقية العربية ضد المرور الاسرائيلي في المستقبل ، ولذلك تسارع اسرائيل الآن لتثبيت وجودها عند عنق الزجاجة كي تبقى خطوطها المفتوحة على أفريقيا وآسيا سليمة أمام احتمالات الضغط العربي المدعوم بالمؤازرة الافريقية ، وقد عبر ابراهام بوتشر قائد البحرية الاسرائيلية السابق لصحيفة هاتسوفه في يوليو ١٩٧١ عن هاذا التصميم بقوله : ( إن البحر الاحر هو مجال اسرائيل الحيوي ولا بديقوله : ( إن البحر الاحر هو مجال اسرائيل الحيوي ولا بديقوله : ( إن البحر الاحر هو التحدي الاسرائيلي في هانه

الجبهة يمس المصالح العربية في الصميم ، كا يمس دولاً أفريقية ويطعنها في استقلالها ، وعلى الدباوماسية العربية أن تنطلق لتجعل هذه القضية بجالاً لتجربة التعاون العربي – الأفريقي بوسائل أكثر من الاجتماعات والقرارات ، كالتشاور في خطط الدفاع لحماية المرات المائية ، لا سيا وان دولةمهمة كالصومال تلتقي مع العرب قلباً وقالباً في تقدير حجم الخطر الاسرائيلي الموجه إلى مصالحها المباشرة .

وتحضرني في هذا الموقف كلمات السيد آدن عبدالله عثان رئيس جمهورية الصومال السابق حين قال لنا اثناء اجتاع به عام ١٩٦٥ : ( إن الخطر الاسرائيلي ليس شبحاً بعيداً عنا وإنما حقيقة أصبحنا نحس بوجودها على حدودنا ، إن نمط المستعمرات اليهودية المسلحة التي كابدتم منها أصبحت تقوم الآن على اراضينا ) ، وقد أكد لي هذا القول فيا بعد الجنرال داود قائد الجيش الصومالي حين ذكر ان بعض كبار ضباط الجيش الاسرائيلي يعماون كمستشارين مع الجيش الحبشي ، وان المهندسين العسكريين الاسرائيليين يساعدون على اقسامة مستعمرات محصنة في اقليم ( اوجادين ) المتنازع عليه ، ومن حسن الحظ ان التقلبات السياسية في الصومال الشقيق لم تغير هذا الموقف ولعلما زادته تصميماً ، حتى استمعنا أخيراً إلى وزير الخارجية الصومالي اللبق السيد عمر عرته يدعو إلى عقد مؤتمر للدول الستة المطلة على البحر الاحمر لمناقشةهذاالموضوع،

وأعتقد بصواب فكرة ان تصبح قضية التهديد الاسرائيلي في البحر الاحمر قضية عربية - أفريقية ، وقد تكون انطلاقة للأمل القديم لتوسيع مجالات التعاون العربي - الأفريقي ضد الهجمة الاسرائيلية على كليها ، لا سيا وان تعاون اسرائيل مع جمهورية جنوب أفريقيا على كل المستويات هو أحد الأركان التي لا يزال يقوم عليها الحكم العنصري البغيض في أفريقيا .

# الاطار العاطفي المصطنع بين اليهود والافريقيين :

إن التماطف بين امرائيل والكيانات العنصرية البيضاء في الحريقيا يبدو مفهوماً دون أدنى جهد ، فالدوافع العنصرية القائمة على تمجيد الذات واحتقار الآخريز ملامح أساسية عند كليها يضاف إليها ضرورات الدفاع عن مكاسب العدوان التي يهددها دائماً وجود أصحاب الحق الشرعيين ، وربما كانت هذه هي صفات التطابق في المصالح أو الد ( Affinity ) التي اشار إليها ابا ايبان في مقاله الذي اشرنا إليه واعتبرها الجم من العوامل الجغرافية في تحديد علاقات اسرائيل مع دول العالم ، كل هذا يبدو مفهوماً في مسيرة النجرية الاسرائيلية ومراحلها .

ولكن الذي يبدو غير مفهوم بل متناقضاً مسم أبسط الحقائق الثابتة هو محاولة اسرائيل وأجهزتها السرية والعلنية ( تسويق ) نفسها للشعوب الأفريقية الوطنية التي تقوم كياناتها

على أسس مغايرة ، وتسعى لأهداف تختلف تماماً عن الأهداف الاسرائيلية والعنصرية ، فالأفريقيون لايكرهون شيئاً كراهيتهم للتفرقة والتمييز القائم على السلالات والألوان ، وتتحدد آمالهم في قيام عالم جديد يخلو من هذه العيوب والنواقص ويتعايش فيه الناس على الأساس الذي لحصه القرآن الكريم : (ان أكرمكم عند الله اتقاكم) .

غير ان اسرائيل قد استطاعت ان تدخل إلى قلوب الأفريقيين في خضم حملة هائلة من تزييف الحقائق والمغالطة مع الواقع ومع التاريخ ، ومتابعة هذة الحملة وما كتب فيها رياضة عقلية شائقة تقوم شاهداً على تأثير هذا الوحش العاتي الذي يسمونه (الدعاية) بحيث يفترس الحقيقة افتراساً وتشوه معالمها تشويها يستعصي على الملاج ، وإذ أريد أن أفتحالقارىء معي نافذة محدودة على هذه الحملة فليس الفرض اكاديها للتسلية وإضاعة الفراغ ولكن للكشف عن جذور الإطار الفكري والعاطفي الذي صنعته الصهيونية والاستعار ليتحرك فيه البديل الجديد.

كان ضرورياً أن تفتعل اسرائيل وجوهاً للمشاركة والمشابهة بينها وبين الشعوب الأفريقية ، وكان عليها وعلى ادواتها المنبئة في العالم كله أن تخوض في المفالطات لتجمع ما لا يجمع من النقائض والاضداد ، أو لتسوى بين الأسود والأبيض حقيقة

لا مجازا ، فالخلاصة عندهم أن اليهود والأفريقيين شيء واحد يجمع بينهم مسا يجمع بين أبناء الأسرة الواحدة من الوشائج والصلات وان ابتعدت المنازل والأوطان . ولتركيز هذه النتيجة نشرت المجلات ودبجت المقالات وانعقدت المؤتمرات في أفريقيا وخارجها ، وليس بما يعيينا أن نعترف أن هذه الخطة قد أحرزت نجاحاً كبيراً وترجمت نفسها في واقع عملي لا نزال نعيشه على الأرض الأفريقية ، ومع أن العرب بدأوا مؤخراً في التحرك لملاقاة الحملة الضارية إلا أن تحركهم لا يزال همساً خافتاً يضيع في أزيز العواصف ودمدمة الأعاصير .

في سيل الكتب التي تلفظها المطابع عن أفريقيا والمحشوة بهذه المغالطات المقصودة ، أود أن أورد مثالاً واحداً يصلح غوذجاً فيه تجسيد لملامح الحملة وأهدافها ، فقد كتب كولين ليجوم في كتاب جمعه بأقلام (خبراء) مشهورين في الشؤون الأفريقية (١) تحت عنوان جذور الوحدة الأفريقية يقول: (يوجد تشابه عجيب بين الصهبونية والوحدة الأفريقية للزوج (عوجد تشابه عجيب أذلك لأن القارة الأفريقية للزوج كفلسطين ليهود المهاجر! ، لقد تشكلت الفكرتان واختمرتا في أرض غريبة وجمتا حولها الأنصار عن طريق التذكير بالمنافي والتشريد واللاانةاء ، ولذلك نادى دعاة الفكرتين بإقسامة والتشريد واللاانةاء ، ولذلك نادى دعاة الفكرتين بإقسامة

Africa A Handbook Edibed hy colin Legum. (1)

أوطان لهذه الشعوب المشردة ... ثمانية عشر عاماً اكثر من (تبه) موسى في الصحراء فان (انبياء) الوحدة الأفريقية بشروا بها في المنافي ) ولكي يمضي الكاتب في جمم مالا يجمع، وفي محاولته التوفيق بين النقائض والأضداد وصل إلى نتيجة غريبة مفادها (أن الأفريقيين كاليهود تماماً يتحدثون عن أنفسهم كجنس سيد أو شعب مختار) ولست أنوي الاستطراد في الاقتباس من هذا الكتاب أو التحول إلى كومة الكتب الاخرى ، لأناقش هذا المزيج المركب من المفالطات والأخطاء لأن عناصره ينقض بعضها بعضاً حتى تصفو على العدم . غير أن هذه الاستنتاجات التي تفتقر إلى ذرة واحدة من الموضوعية الإيجابية قد وضعت بمهارة ولقنت للأوروبيين وللزعماءالأفارقة الذين تلقوا علومهم في المدارس التبشيرية أو في الجامعات خارج وطنهم خلال فترة طويلة . على أن ذلك كله ليس إلا عنصراً واحداً من عناصر ( الأرضية ) العاطفية التي أرادوا إقامتها مع أفريقيا قبل تشييد الكيان السياسي والاقتصادي المنشود.

## وحدة النضال المزعوم ه

وفي محاولة اليهود وحلفائهم التغلغل في أفريقيا وترسيخ جذورهم في القارة البكر ، نراهم حريصين على تزييف إطار من الملاقات التاريخية والعاطفية يقوم على إبراز أوجه التشابه المزعوم بين الشعب اليهودي والشعوب الأفريقية سواء في دروب

الاضطهاد والتفرقة أو في الكفاح من أجل الاستقلال والكرامة ، ثم في العمل المشترك لاستغلال الموارد الطبيعية والقدرات الانسانية للارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع ، ولضمان نجاح هذا الإطار الوهمي لا بد من افتعال إطار مناقض يقوم على بث الكراهية للعرب والحوف منهم ، ونقض الملائق الجفرافية والدينية والثقافية التي تربط بينهم وبين جيرانهم من قديم الأزل ، ولسوف نرى مع استرسال هذا البحث الجهود الواسعة التي ولسوف نرى مع استرسال هذا البحث الجهود الواسعة التي بذلت على كل المستويات ومدى ما أصابت من درجات الفشل أو النجاح .

تنسب أجهزة الدعاية الاسرائيلية ويكرر كبار الزائرين لأفريقيا عبارة يزعمون أن قائلها زعم الحركة الصهيونية الحديثة تيودور هرتول: و أما الآن وقد عشت لأرى انبعاث اليهود، فانني سأعمل لأمهد الطريق أمام انبعاث الزنوج ... ومن أجل هذا الغرض فإنني أناضل لأفتح الطريق إلى افريقيا ، على أن من الراجح أن هذه العبارة وأمثالها – إن صحت نسبتها لهرتول – قد كانت خلال المرحلة الأولى حيث كان يجيل بصره على سطح الكرة الأرضية ليبحث عن أرض – أي أرض – ليجعل منها وطنا للمشردين اليهود ، وفي تلك الفترة كانت وغندا إحدى أملاك الامبراطورية البريطانية في شرق أفريقيا وضع مساومة بين الزعامة الصيونية ووزارة المستعمرات موضع مساومة بين الزعامة الصيونية ووزارة المستعمرات البريطانية في الأراضي

الداخلية ، حيث باستطاعتكم أن تزرعوا فيها السكر والقطن) ، على حد قول المستر جوزيف تشميرلين وزير المستعمر ات البريطاني في ذلك الحين ، على أن هرتزل ذهب للمؤتمر الصهيوني السادس يدافع عن هذه النظرية ويدعو لفتح افريقيا أمام الاستبطان اليهودي، وإن كان قد اعتبرها (تدبيراً مؤقتاً لمشكلة اللاجنين اليهود) ، على أن التلفيق والتصنع واضح في العبارةالتي ينسبها الصهاينة لزعيمهم بحيث لا يحتاج تفنيدها إلى أدنى مشقة ، فأن هرتزل من تحقيق الحلم الكبير؟ وكيف يجرؤ على القول انه قد عاش ليرى انبعاث الامة اليهودية وهو الذي استسلم للموت ولما يحقق من آماله إلا أوراقاً اشتمل عليها كتابه المعروف (الدولة اليهودية ) ، وكان الساخرون من افكاره من اليهود أنفسهم أكثر من الهازئين من الأعميين ، والصحيح الذي لا شك فيه أنه مات وهو لا يرى في أفكاره أكثر من حلم جميل على ما يروي هو في مذكراته المنشورة إذ يقول : ( ما الذي سينتج منهذه المحاولة ؟ إن الوقت لا يزال مبكراً للحديث فيه ، ومع ذلك فإن لدي من التجارب ما يقنعني أنها لو حتى بقيت مجرد حلم جميل فإنها ستكون أمراً عظيماً ، ومهما يكن من أمر فإن الذي يريد أن يكون مصيباً بعد ثلاثين سنة لا بد أن يكون مستعداً لتقبل تهمة الجنون في العامين الأولين ) (١).

Herzel's Diaries, Lowenthel Henorah journal (1)

إن ما كان في رأس هرتزل وغيره من زعماء الصهبونية هو شيء يختلف تماماً عن فكرة تحرير الرجل الآسود وإنما ينصب على استعار أرضه وتسخيره للعمل فيها واستخراج خيراتها لصالح المستعمر الاسرائيلي ، أما تغليف هذا المخطط الشيطاني بأقنعة زاهية من التحرير والتحضير فليس أساوباً جديداً على الاستعمار قديمًا وحديثًا ، ذلك أن كل المفامرات الاستعمارية الكبرى في آسيا وأفريقيا قد تمت تحت مثل هذه الشعبارات الإنسانية الخلابة ، ولن يكون نصيب يوغندا لو تغيرت مسيرة التيار الصهيوني واندفع نجو أفريقيا بأحسن من مصير فلسطين الذي جاء اليهود إليها بشعارات مماثلة خدعوا بها العالم كله ، على أن من تدابير القدر أن يوغندا قد ذاقت نصبها من (البركة) الصهبونية لاعلى الصورة التي أرادها هرتزل وتشميرلين فيالعقد الأول من هذا القرن ، ولكن على صورة أخرى جاءت متلفعة المعونات والخبراء على حقيقتها مجرد وسائل للسيطرة والفساد والابتزاز تما حدى بالرئيس عيدي أمين لإنهاء الوجودالاسرائيلي في بلاده تماماً في نيسان ١٩٧٢ .

ولا يجب أن تمضي النبؤة ( الهرتزلية ) ومدى تحققها العكسي على يد الرئيس أمين دون أن نشير لحادثة طريفة في سياق الموضوع ، فقد ذكر موردخاي كرينين في كتابه ( اسرائيل وأفريقيا ) أن دافيد بن جوريون ذكر لاحد كبار

الزائرين من شرق أفريقيا المشروع القديم بإرسال اليهود إلى يوغندا بدلاً من فلسطين وكان جواب الضيف الأفريقي: (إن من حسن الحظ أن هذا المشروع لم ينفذ وإلا لكان اليهود قد طردوا الآن من هناك!) وهـنا الجزء من النبؤة هو الذي تحقق على يد الرئيس أمين وغيره من الزعماء الوطنيين.

وفي مجال البحث عن الجسور العاطفية مع الشعوب الأفريقية تحرص الدعاية الاسرائيلية على التاس أوجه التشابه بين ما لاقاه اليهود من اضطهاد في الأقطار التي نزلوا بها وما تعرضت له الشعوب الأفريقية تحت كنف الاستعار الأجنبي . في حديث ادلت به جولدا مائير وزيرة خارجية اسرائيل لجريدة الليموند الفرنسية في مارس ١٩٦٣ حول المساعدات الاسرائيلية لافريقيا قالت : ( ان اسرائيل تقدم مساعداتها للدول الأفريقية دون ظل من الأنانية) ثم استذكرت بالحسرات ( ما تعرضت له الشعوب هناك من الرق وجميع انواع الاستغلال والاذلال من المستعمرين ! ) .

ومع انعدام أسس المقارنة بين ظروف اليهود والأفريقيين في الشكل والمضمون إلا أن الدعاة والزوار اليهود لا يفتأون يذكرون الأفريقيين بزمالة الاضطهاد المزعومة وما تحتمه من دواعي الأخوة للوقوف امام الظالمين ، على أن هذه الحدعة سرعان ما تنكشف حين يتجرأون على أكذوبة أكبر منها

مفادها ان اسرائيل إنما نالت استقلالها من الاستعمار – كا فعلت أفريقيا – بسواعد أبنائها وتضحياتهم ودمهائهم وينبغي الاعتراف أن هذه الحدعة قد جازت لبعض الوقت دون أن يفطن الأفريقيون انها محض اختلاق وتزييف (١١).

إن اسرائيل هي في الواقع ربيب الاستعار وقناعه الجديد، وإنه لولا الدول الاستعارية وأساليها الظاهرة والمستترة لم تكن اسرائيل بالتي تستطيع أن تجد لها موطيء قدم في أفريقيا فضلا عن أن تتباهى بما أسمته أجهزتها والمعجزة الاسرائيلية ، في القهارة السوداء ، أو على حد تعبير مجلة نيوزويك الاميركية : (إن العلاقات بين اسرائيل الصغيرة وهذه المناطق المترامية من أفريقيا تعتبر من أعجب المحالفات عير الرسمية في العالم ) (٢) ، وفي الحاولات الاسرائيلية لترميم الجسور القديمة وايجاد جسور جديدة مع أفريقيا المتنكف عن اللعب بالعواطف الدينية بالرغم من موقفها

<sup>(</sup>۱) في خطاب لأبا ايبان في حفل تكريبي الرئيس داكو رئيسجهورية افريقيا الوسطى بمناسبة زيارته الرسمية الاسرائيل في عام ١٩٦٢ قال الوزير الاسرائيلي: « نحن وايا كم عبرنا طريقاً طويلاً مضنياً من التمبيز والأمى والآ الام تارة بسبب اللون وتارة بسبب الدين» وقد رد داكو بقوله: « ولذلك فات علينا نحن وايا كم ان نحول دون ذلك من جديد» — Mordechai, kreinin, israel and Africa.

<sup>(</sup>Asurplus of Brains) Newsweek August (7) 20, 1962.

المعروف من الديانتين الرئيسيتين فيأفريقيا المسيحية والاسلام ، فقد كتبوا الابحاث ( العلمية ) الواسعة في سلالة الاسرة الملكية الحاكمة في اثبوبيا وصلتها العرقية بالملك ( مثلك ) تمرةالزواج بين النبي سليمان وملكة سبأ – على زعمهم – ، واعتبروا هذه ( الواقعة ) أساساً لعلاقـــاتهم التي اتسعت مع هذه الدولة الأفريقية مستقيدين من سمعة الامبراطور هيلاسلاسي ونفوذه كأحد الزعماء البارزين في التكتلات الأفريقية ، كما استكتبوا - بطريقة غير مباشرة - العديد من الكتاب المسحسين لشيتوا أن قيام اسرائيل هو تصديق لنبؤات الكتاب المقدس ، وأن من تمام الايمان بالمسيحية أن يؤمن المسيحي الأفريقي يذلك ، كا يؤمن بالعهد القديم (التوراة) أحد الروافد الرئيسية للدين المسيحي ، ولقد كتب السياسي النايجيري فرد انيام السكرتير العام المساعد لحزب التجمع الوطني في كتابه حول اسرائيل في سبعة ايام: ( اسرائيل ليست اسما جديداً في تاريخ العالم ، فقد علمت في مدرسة الأحد في قريتي أن شعب اسرائيل هو شعب الله المختار ) ، وقد ذكر ستيفن نيل في كتابه كاريخ الارساليات المسيحية (١): ( ان كثيراً من المسيحيين يعتقدون أن قيام اسرائيل هو تحقيق لنبؤات العهد القديم ) ومع أرب كثيرين من المنصفين من رجال الكنيسة وخصوصاً من المستحمن العرب قد انبروا لهذه الفرية السهودية بالتفنيد الجريء إلا أن

Stephen Neill (A History of Christian Missions (1)

اجهزة الدعاية الصهيونية والاستمارية قد استطاعت ان تخنق الصيحة المخلصة وتترك المجال مفتوحاً لأدعياء السوء . وكان آخر ما سمعناه في سلسلة التخرصات الطويلة ما نشرته الصحف على لسان الجنرال ديان مؤخراً في تبرير ضم القدس العربية لاسرائيل وانشاء مستوطنات جديدة قوله : (أن على الذين يعارضون هذه السياسة مراجعة موقفهم من الانجيل والتوراة!) .

وقد ساعد على شيوع هذه الخرافات وتمكنها ما قرره المجمع المسكوني الثاني في ختام جلساته التي امتدت حتى عام ١٩٦٥ من تبرئة اليهود من دم المسيح بصورة جماعية (١٠) وقد مهد البابا يوحنا الثالث والعشرين لهذا التبدل التاريخي بصلاته المشهورة في ٣ يونيو والتي قال فيها: ( نحن الآن نعترف اننا كنا عمياناً عن الحقيقة لقرون طويلة حتى لم نعد نرى الجمال في شعبك المختار ، ولم نعد نستطيع أن نرى في وجهه ملامع أخينا البكر ، سامحنا يا إلهنا على اللعنة التي صببناها على السمود .. سامحنا لأننا صلبناك جسداً للمرة الثانية ، لأننا لم الكن نعلم ما كنا نصنع )(١٠) .

Diaspora, Werner Keller

<sup>(</sup>١) تحوم شبهات كثيرة حول هـــذا القرار والدرافع اللادينية التي تحكت فيه لمخالفته بصورة صريحة أسسا ثابتة في العقيدة المسيحية فقد جاء في انجيل ماثيو ما نصه على لسان اليهود ( إن دمه ــ أي المسيح ـ علينا وعلى أبنائنا ) .

لقد أحدث هذا القرار وملابساته السياسية رنة أسف في العالمين العربي والاسلامي ، واعتبر سلاحاً سياسياً تقدمــــه الكنيسة للصهبونية لتبرير عدوانها في فلسطين ، ومساعدتها للتسرب في الدول النامية المتأثرة بالتعالم المسحية ، ولقد أصدرت رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة بياناً ضافياً حول هذه القضية قمنا في حينه بترجمته بلغات مختلفة ونشره على نطاق واسم بين الافريقيين ، وقد جاء في بيان الرابطـــة قولها : ( لقد سبق هذا القرار محاولات خفية وظاهرة قامت بها الدوائر الصهيونية والقوى الاستعمارية الضالعة معها لاصدار هذه التبرئة ، الأمر الذي ينفي عنها أي صفة دينية ويجعلها مجرد حركة سياسية ترمى لضمان تأسد العالم المسيحي للفكرة الصهيونية وما تبيته من شرور للاسلام والعرب بل للانسانية قاطبة ، ولا يسمنا في هذا المقام إلا أن نسجل تقديرنا لموقف الآساقفة الشرقيين وغيرهم الذين حاولوا جهدهم منع صدور هذا القرار تكريمًا لدينهم وعقائدهم أن تكون ألعوبــة في يد اليهود وأعوانهم).

والواقع أن الصهيونية قد استغلت القرار المسكوني وملابساته أوسع استغلال بين الافريقيين لدعم المفتريات اليهودية وتسبرير العدوان ، ومن الضروري أن تتنبه أجهزة الأعلام العربية لهذه الحقيقة وأن توليها حقها من الاهتام ، وأن تقوم بنشر وجهات النظر المضادة للصهيونية التي كتبها

قادة مسيحيون أجانب وعرب ، لأنني أعتقد أن ما كتب حول هذا الموضوع على أهميته لم ينشر في افريقيا على النطاق الضروري .

ولسنا ننوي في هذا البحث مناقشة هذه القضايا الدينية التي أصبح موقف كل فريق منها معروفا ولكن يعنينا أنها استغلت من جانب اليهود سياسيا لأبعد مدى حتى سمعنا الدكتور مايكل أو كبارا رئيس وزراء تايجيريا الشرقية يقول عقب عودته من زيارة لاسرائيل في عام ١٩٦٤ بعد الإشادة عا رآه هناك من علائم القوة والتقدم: (إنني أحس أنني أكاد أكون اسرائيلياً) ، وأذكر أنني عاتبته على هذه العبارات أثناء زيارتي لأنوجو بعد عودته فقال: إن ما قصده هو أنه كسيحي يؤمن بالعهد القديم ، وهدو في ذلك يلتقي باليهود دينياً!!

إن من الصعوبة أن نفهم (أسرار) النجاح الاسرائيلي المبدئي في افريقيا، حتى أصبحت على حسد تعبير مجلة ريدرز دايجست (كانون الثاني ١٩٢١) (السامري الطيب) الذي يطوف بالصدقات على الدول الصغيرة، دون أن نحيط تاما بالإطار العاطفي الذي تضافرت الأجهزة الاسرائيلية والاستعارية والتبشيرية معا لإقامته في افريقيا وهو ما تعرضنا له في هذه الصفحات وما سيتضح صورته أكثر كلما أوغلنا في البحث وعالجنا مجالاته الأكثر أهمة.

#### حملة الكراهية:

على أن من الضروري كذلك - لاستكبال هذه الصورة - أن نبين قليلا ما ألحنا إليه من الجهود الدؤوبة المنظمة لعزل افريقيا عن العرب وإقامة سدود من الكراهية والتوجس بين الاخوة والجيران حتى تكتمل القطيعة ويوجه الفراغ الذي لا تملؤه إلا اسرائيل ، وقد نغالي إذ نعطي لاسرائيل فضلا لا تستحقه إذا قلنا إن هذا الجهد الهائل كان من صنعها وحدها فالحقيقة أن الثالوث الرهيب قد تعاون ولفترة طويلة لحجز التيار العربي - الإسلامي ومنعه من الاندفاع في بجراه الطبيعي ، ومع أن كل ركن من أركان الحلف كان يعمل لغاية الطبيعي ، ومع أن كل ركن من أركان الحلف كان يعمل لغاية خاصة به سواء أكانت سياسية أو دينية إلا أن إسرائيل كانت من الذكاء والقدرة - كالعادة - بحيث استغلت كل المواقف المتناقضة والمصالح المتباينة لخطتها المرسومة .

كان لا بد من خلق مناخ معاد للعرب إذا كان لا بد للخطة الاسرائيلية من النجاح والتمكين ، ولذلك رأينا المؤقرات ( العلمية ) تعقد بانتظام ، والمؤلفات والابجاث تغمر الاسواق الافريقية بكل اللغات وكلها تدس السم في العسل وتخفي النصال القاتلة تحت رداء زائف من (الموضوعية) والنزاهة العلمية ، أما الهدف الذي يظهر دائماً فهو تشويب التاريخ العربي ورمي الاسلام بكل عيب ونقيصة .

لقد احتل موضوع العبيد مكان الصدارة في أكثر ما كتب

في هذه الفارة برسور العربي فيها ذلك القرصان الفظ الذي بهاجم الزنوج البؤساء في غاباتهم الوادعة لمعمل فيها يد الاحراق والاغتصاب قبل أن يعود إلى سفينتمه الراسة في خليج غينيا أو قلعته الحصينة في زنجبار، يدفع أمامه بالسياط اللاهبة صفوفاً من صيده الآدمي المكبل بالملاسل ثم ينقلها عبر المحيطات المترامية حيث لا عودة ، ومع أن هذه للفرية لا تصمد لآي بحث علمي حتى من أولئك الكتاب الغربيين الذبن رفعوا الحقيقة فوق الحقد والتمصب ، ومع أنها أصبحت في ذمة التاريخ وبيننا وبينها عقوداً من السنين إلا أنها لا تزال تصلح مادة للتذكير بالماضي والتخويف من المستقبل إذا سمح للعرب أن يستقروا في افريقيا من جديـــد ، يقول الكاتب الفرنسي فنسنت مونتيه في كتابـــه الاسلام الأسود(١١) وهو يعتبر من الكتاب الموضوعين نسبياً في هذا الباب : (إن الافريقيين يرفضون ربط أتفسهم بالعرب ، الذين لا يزالون في نظرهم صيادي العبيد القدامي) ، كا نقل الكاتب نفسه قصيدة شعرية تشرها في لاجوس الرئيس القبالي ( بالوجن ) تحت عنوان : افريقيا سامحي ، ولكن لا تنسى ، ولم ينس فيها أن يذكر الحروب المائلة التي سببها غدر العرب !!

بعد محاضرة ألقيتها عن العلاقات العربية - الافريقية في

L'Islam Noir, Vincent Monteil

جامعة آبادان بنايجيريا في مارس عام ١٩٦٤ ، قدام صحفي معروف بصلاته بالسفارة الاسرائيلية يسألني عن معنى كلمة زنجي أو افريقي باللغة العربية ، ولما أجبته بما أعرف قال : إن العرب يسمون كل افريقي (عبد) أو Slave ، ولما أحبطنا حجته تماماً تراجع ليعترف أن الذي أخبره بذلك هو سفير اسرائيل حنان يافور .

لقد أصبح موضوع العبيد قضية أماسية في التخطيط اليهودي الموضوع لافريقيا ، حتى سممنا مندوب اسرائيل يتهم العرب بالرقيق من فوق منبر الأمم المتحدة في عسام المتوم بعده مندوب جمهورية شاطيء العاج ليردد نفس الأكاذيب .

والإسلام هذا الرباط التاريخي الذي غير معالم القائد تغييراً جذرياً لا سبيل لتبديله ، يجب أن تبذل الجهود الرتيبة القائمة على التخطيط السياسي والاقتصادي وعلم النفس، للمزل والتطويق وتشويه المعالم ، الإسلام الذي يقوم أصلا على الأخوة العالمية والتساوي امام الخسالق الأعظم هو في نظر المستعمرين ليس إسلاماً واحداً ، ولكن أنواع مختلفة ، المستعمرين ليس إسلاماً واحداً ، ولكن أنواع مختلفة ، إسلام أسود يستمد جذوره من التقاليد الافريقية ، وإسلام أبيض يقوم على العنصرية العربية ، ولاثبات ذلك توضع الموسوعات وتكتب الأبحاث والكتب لتدرس في المعاهد والجامعات ،

ومن الأساليب التي انقنتها الأجهزة الاستعهارية واليهودية المتحالفة تغذية الصحف بسيل من المقسالات المنتظمة التي تتلبس مظهر البراءة والموضوعية العلمية ، ولكي تكون تلك المقالات أبلغ في الدلالة والأثر فلا بأس أن تذيل باسم إسلامي حقيقي مأجور أو وهمي مصطنيم ، ومن ذلك ما قرأناه منسوباً إلى شخص يدعى Elimon Babacar Faye في صحيفة باري دكار السنجالية بعدد ٤ يوليو ١٩٦٠ ، قال فيه : (إنه توجد هناك (افريقيتان) افريقيا البيضاء وافريقيا السوداء فلنحرر أفريقيا السوداء لأن ذلك يعنى إزالة نير المستعمرين القدامي ، وفي الوقت نفسه قطع الطريق على الاستعمار العربي . إن المطامح التوسعية للعرب أصبحت معاومة ، ولذلك لا بد من إقامة العراقيل في سبيلها . إن القومية العربية الثورية في جوهرها حركة عرقية ( racist ) بل نقول حركة استعبادية ( esclavagist ) - إشارة للعبيد مرة أخرى – ولذلك لا يجب أن تحظّى بعطف السود ) .

وحين سألت عن الكاتب في إحدى زياراتي السنغال لم يعرفه أحد إطلاقا وأكد لي رئيس الاتحاد الثقافي الاسلامي الشيخ توري ما توقعته ، وهو أن مقالات كثيرة من هذا النوع تكتبها سفارات اسرائيل في افريقيا الفرنسية وتوزعها على الصحف لنشرها لقاء أجر معاوم ، وخلال السنوات الست

للتي قضيتها متجولًا في افريقيا أصبحت هذه الظاهرة مألوفة عندي أطالعها كأبولب ثابتة في الصحف المشبوهة .

على أنني لم أشك يوما أن حملة الايقاع المصطنعة بين العرب والافريقيين ستنفجر حتماً في رجوه أصحابها ، لأنها تقوم على تزييف الواقع وتحريف التاريخ وهي خدعة جديرة بأرن تنكشف حمع الزمن ، كما أنها تناقض المصالح الأساسية للشعوب التي تدرك أبعاد اللعبة القديمية (غرق تسد) ولا تزال تتجرع غصصها ، وقد وجدت حملة الكراهية من الكثيرين من للزعلمات الوطنية الافريقية من تصدى لها ، كا وجدت كذلك من المنصفين من مفكري الغرب من حذر من أخطارها السلبة وتنبأ لها بالبوار ، يقول وليام لويس في دراسته عن الاسلام والقومية في افريقيا : ( إن خرافة الزنوج ضد العرب ستصبح هباء عجرد أن تجد دول افريقيا الشيالية المستقسلة حديثا ودول افريقيا السوداء أن بينها مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة ، إن اللون والصحراء ستظهر كعقبات وهمية ما حين يجد الأفارقة أن الأبعاد المترامية ستصبح قريبة تحت ضغط الحاجات والآمال المشتركة ) وما يجرى في افريقيا الآن من تجركات بين صدق هذه التوقعات التي تقوم على الحقيقة والتقدير الصحيح (١).

The Arab Middle East and Muslim Africa, (1)
Tibor Kerekes.

ولا يفوتنا ونحن نستعرض مراحل هذه المسيرة أن نقرر بأن أخطاء جسيمة ارتكبتها القيادات العربية في هذه المرحلة أو دفعت لارتكابها قد ساعدت تماماً على نجاح الخطة اللئيمة ، ولسوف يظل من الصعب علينا أن نقطع بحسن النية ودور المصادفة في هذه الأخطــاء ، أو نحاول البحث عن الاصبع الآجنبي الذي عبث بالكيان العربي في تلك المرحلة ودفعه في المزالق حتى صار الدعاة الاسرائيليون يجدون في التصرفات العربية ما يدعم حجتهم ويؤكد منطقهم ، حتى لكأنما كانت النحركات في الجانبين تتجه رجهة واحدة لتحقيق نخطط مرسوم . ولسوف يأتي الحديث في هذه الأخطـاء والتصرفات المشبوهة في أوانها من البحث ، إلا أنني أعتقد أن بروز موجة القومية العربية المتطرفة ، وحملتها العنيفة على التقارب الاسلامي ، مع تعاونها الكامل في أكثر من قطر افريقي مع محاولات التسرب الشيوعي كان من أهم (المصادفات) التي استخدمتها الصهونية كسلاح فعال وخصوصا مع الحكومات المحافظة ، واستحقت أن يواجمها السيد محمد ضياء رئيس وزراء السنجال السابق وهو لم يكن معروفاً بعدائمه للعرب لأنها في تقديره (عنيفة ، عدوانية ، تقوم على التعصب العرقي ) (١) .

Nations Africanes et Solidarité Mondial (1)

### البديل الاستعاري ه

من تكرار القول أن نتحدث عن الصلة بين اسرائيل والاستمار القديم لأن هذا البحث يعود بنا إلى نشأة الدولة اليهودية والظروف الدولية التي أحاطت بها ، وهو بحث كثير التشعب وليس هنا بجاله على كل حال ، غير أن دور اسرائيل في افريقيا كان امتداداً للمهمة التي وجدت من أجلها في الشرق العربي ، وهي عزل الشعوب العربية في القارة الآسيوية عن الشعوب العربية والاسلامية في القارة الآفريقية ، وخلق عن الشعوب العربية والاسلامية في القارة الآفريقية ، وخلق كيان عدواني شاذ في المنطقة لاشغالها مجروب وفتن لا تنتهي بقصد عرقلة تقدمها الاجتاعي والاقتصادي وحرمانها من الافادة من الفرص السائحة التي يقدمها الاستقلال .

ومن أم النتائج المتوخاة أيضاً تفتيت الوحدة التي تقوم على التجانس الديني والحضاري في المنطقة عن طريق بعث الآمال القومية الضيقة والنفخ في رمادها الهامد ، ذلك لأن نجاح ( التجربة ) الاسرائيلية وبروز القومية اليهودية في وطن ودولة قمين بأن يشجع القوميات الأخرى في المنطقة لتحذو حذوها والنسج على متوالها بينا تقف اسرائيل والاستعار وراء هذه التخيلات الواهمة لتجعل منها حقائق واقعة على حساب أمن المنطقة واستقرارها ، أو على حد تعبير بول جينوسكي الذي يعتبر متخصصا في الشؤون الاسرائيلية : والنسبة لاسرائيل فإن المنطقة ( الشرق الأوسط ) ليست

عالما عربيا كا تسمى خطأ ، ولكن خليطاً من القوميات المختلفة حيث يوجد اليهود والدروز والاكراد والقبارصة والآبرانيون والأقباط والمستحبون اللبنانيون وغيرهم ، الذين يجب أن يتعلم العرب العيش معهم على قدم المساواة ) (1) . ولقد ذهب الأسرائيليون بتجربتهم الغنية في إثارة النعرات الطائفية والدينية إلى أفريقيا حيث تتهيأ تربة مواتية لتلك التجارب وحيث تواجه الدول الحديثة المشاكل المقدة التي خلفها الاستعار حين حرص دائماً على تكريس الانتاءات الأقليمية والقبلية وإلهاب أتونها المستعر .

ولسنا نتفق في الرأي مع القائلين بأن اسرائيل مجرد خلب قط في أيدي القوى الأجنبية تحركيا كيف تشاء وضد من تشاء ولكن غيل لعكس هذا الرأي وهو أن اسرائيل عن طريق عملائها الظاهرين والمستترين هي التي تحرك هذه القوى وتستفيد منها على أن القدر المتفق عليه بين الرأيين هو أن هناك توافقاً في المصالح السياسية والاقتصادية بينها وهي على نقيض حاد مع مصالح الشعوب الحقيقية فها هي الظروف التي جعلت الاستعار يراهن على اسرائيل ويضعها حيث يضطره نضال الشعوب للرحيل ؟.

في تقديري أن الخوف من اندفاعة عربية اسلامية جديدة

Paul Giniewski, Le Mond Diplomatic Mars 1973 (1)

في أفريقما كان كليوساً حقيقياً سيطر على تفكير المخططين الكبار الذن أرادوا لأفريقيا شكلا معيناً بعد الاستقلال ، وكافوا مجرصون – ما وسعهم الجهد – على تعطيل الأقنية التي ظلت تصل أفريقيا بالعرب قبل ان ينزل ( الرجل الآبيض ) لبربط القارة المكر بحضارته وثقافته ، وقد ساعد على ذلك أن اسرائيل في حقيقتها دولة أوروبية تقوم على أساس هذه الحضارة ، ولما كان اليهود يعتبرون دينهم فكرة سلالية ضيقة ولا محرصون على التبشير به بين الشعوب ، ويدركون في نفس الوقت أن كل قوة للإسلام هي قوة للعرب في صراعهم ضد الغزوة الصهيونية ، فإنهم يشهرون كل ما في جعبتهم من أساليب الكيد والتعويق – كما فعلوا – ضد الإسلام ، بينما تبقى المسيحية منطلقة في حملتها النشطة دورن منافسة أو عراقيل ، وقد ينبري بعض ( الاعتذاريين ) لنفي هـــــذا الاستنتاج وإعطاء الهجمة الاسرائيلية شكلها الاقتصادى القائم على حاجة الشعوب الأفريقية للمساعدات والخبرات ومصادفة توفرها لذى اسرائيل ، ولكنني أعتقد أن شبح الانبعاث العربي – الاسلامي في أفريقيا كان يحوم فوق رؤوس المخططين وكان أحد الأبواب الواسعة التي دلفت منها اسرائيل للقارة السوداء .

ومن العوامل الأخرى المتصلة بهذا السبب هو حرص الدول الاستمارية على إيجاد شريك مسامون الجانب في ( العصيفة )

الجديدة للتعامل مع الدول النامية والتي تعرف الآن بالاستعار الجديد ( neo-colonialism ) وهي تعتمد أساساً على إعطاء تلك الدول حرياتها السياسية وتركها تحكم نفسها بنفسها مسع التركيز على التجارة وابتكار كل الوسائل لدبجها اقتصادياً ) وبعبارة أخرى قلب الموقف القديم رأساً على عقب فبعد ان كان التحكم السيامي للوصول إلى السيطرة الاقتصادية ، أصبح الآن السيطرة الاقتصادية للتحكم السياسي فيا بعد .

على كل حال تبدو اسرائيل في هذا البرنامج الطموح مؤهلة لدور الشريك الذي لا يستغنى عنه ، فهي في ظاهر الأمر ليست قوة استمارية يخشى منها على افريقيا ، كا أنها تملك المال والخبرات سواء عندها أو عن طريق المؤسسات اليهودية المنتشرة في كل الأقطار أو على حد تعبير شيمون بيريز وزير المواصلات في حديث لصحيفة ليموند الفرنسية: (إن اسرائيل ستظل دائماً دولة صغيرة ، ولكن بإمكانها ان تكون اكبر مستغل ومصدر للعقول والخبرات ) أو كا قدمها الشركاء الكبار دولة حديثة الاستقلال تواجه من المشاكل الاجتاعية وظروف التنمية الاقتصادية ماتواجهه الدول الأفريقية الحديثة ، وباستطاعة تلك الدول الاستفادة من التجربة الاسرائيلية وباستطاعة تلك الدول الاستفادة من التجربة الاسرائيلية ( المعجزة ) التي أحالت الصحراوات إلى جنات وخلقت في الفدافد الخربة مدنا عامرة تموج بالحركة والحياة إلى آخر تلك

المعزوفة الدعائية التي لم تكف تلك الدوائر عن الترويج لهـا بكل وسيلة وأساوب .

ولا شك أن من العوامل التي ساعدت اسرائيل على التقرب من الدول الأفريقية إلى جانب الأسباب التي أتينا عليها هو طبيعة نظامها ( الليبرالي ) غير الملتزم ، فهي دولة اشتراكية ولكنها لم تحرم الملكمة الفردية أو المبادلات الحرة ولا يزال القطاع الخاص نشطاً يهيمن على جوانب هسامة من الاقتصاد الاسرائيلي ، إنها اتخذت حلا وسطاً بين الرأسمالية الاميركية والشيوعية الروسية ، وهذا الوضع الخساص جعل آسرائيل مقبولة عند الاشتراكيين الافريقيين وكذلك عنسد الانظمة الموتبطة بالغرب .

على أن رعاية الدول الاستمارية لليهود ليس شيئاً طارئاً أو ظاهرة حديثة ترتبط بأفريقيا وحدها كا يخطر على الذهن، وإنما سياسة ثابتة يعود تاريخها لتاريخ الهجمة الاستمارية على الوطن العربي والقارة الأفريقية ، وإن كانت قد اتخذت شكلا جديداً بعد قيام الدولة اليهودية حيث أصبح بإمكان تلك الدولة أن تتولى تنفيذ الخطط بينا يبقى الشريك الكبير متلفعاً بالظلام ، ولا تحسينا بحاجة التذكير بأدوار الاستمار البريطاني في دعم الغزوة الصهيونية فقد أصبحت إحدى الحقائق الراسخة التي نعيشها ليلا ونهاراً ، أما في أفريقيا الشمالية فقد اتبعت نفس السياسة اذ شجعت الحكومات الفرنسية اليهود على البعت نفس السياسة اذ شجعت الحكومات الفرنسية اليهود على

الاستيطـــان في المغرب والجزائر بعد أن منحتهم المغريات والامتيازات وأسباب الأمز والحماية .

يقول ابرام ليون ساشار في كتابه تاريخ اليهود (١): (في عام ١٨٣٠ حين غزا الفرنسيون الجزائر منحوا جميع الفرص لليهود ليوثقوا علاقاتهم بالأوروبيين ، ولقد استجابت المناصر الذكية القوية لهذا الغرض بحاس، وكنتيجة لهذا الولاءاصدرت الحكومة الفرنسية (قوانين كرييو) على اسم الزعم اليهودي الذي اقترحها ، والتي منحت بموجبها الجنسية الفرنسية لجميع اليهود ، ومنذ ذلك الحين أصبح اليهود جزءاً لايتجزأ من الحياة الاقتصادية والثقافية الفرنسية ).

أما في أفريقيا السوداء فقد بدأ التمهيد للوجود الاسرائيلي ( الرسمي ) في نفس الوقت الذي بدأت تهب فيه رياح التغيير وحين ظهر أن الاستعار الصريح المكشوف لم يعد ملاغاً لمنطق العصر ولا بد من البحث عن الاقنعة والحلول البديلة ، ولذلك رأينا في أوائل الحسينات حركة مشبوهة له ( زرع ) اوتاد اسرائيلية في الدول التي تتهيأ للاستقلال أحياناً كقناصل فخريين أو مندوبي شركات حقيقية أو وهمية ، ولم يكن ذلك ليحدث لولا تشجيع الادارات الاستعارية القيائة ، ومن بين

Abram Leon Sachar, A History of the Jews (1)

هؤلاء شخص أذكره لما كان بيننا من مصادمات على صفحات الصحف الأفريقية خلال وجودي هناك وهو حنان يافور سفير اسرائيل في نايجيريا ما بين عام ١٩٦١ – ١٩٦٤ ، الذي خدم قنصلا فخريا في غانا قبل الاستقلال ، أما في ليبريا فقد كان هناك قنصل فخري في أوائل الخسينات قبل أن تتبادل الدولتان التمثيل السياسي على درجة سفارة في عام ١٩٥٧ وهذه الصلة الخاصة جعلت ليبريا من أنشط الدول في دعم قرار التقسيم كا كانت الدولة الثالثة التي تعترف باسرائيل بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي .

وفي نفس الوقت تقريباً وبأساليب متشابهة بدأت الجيوب الاسرائيلية تظهر في الدول الأفريقية وغارس نشاطها الاقتصادي والسياسي ومع نهاية حفلات التسليم والتسلم بين المستعمر القديم والحكومات الوطنية أصبح من الأمور المألوفة أن يظهر الوجود الاسرائيلي المستتر خافتاً في البداية واسعاً قويساً مع مضي الوقت .

ومع أن الدول الاستعارية قد أعطت امرائيل مجالاً للمناورة الحرة لتلعب دورها بنجاح ، إلا أن الخط الاسرائيلي كان في مواقف الجد الحاسم ، وحيث لا مجال للمناورة، يظهر متجانساً مع الخط الاستعاري دون مواربة ، يقول الكاتب اليهودي موردخاي كرينين في كتابه عن الموضوع : ( لقد كانت سياسة اسرائيل في أكثر الحالات في تناقض كامل مع

مصالح شعوب أفريقية معينة ، فمثلا سياستها المناصرة لفرنسا في ذلك الحين سواء في الجزائر أو في موضوع التفجيرات النووية كانت مقلقة للكثير من الحكومات الأفريقية، وكذلك حملة سيناء عام ١٩٥٦ كانت تعتبر حملة عدوانية، ولقد بقيت اسرائيل لفترة طويلة تتغيب عن التصويت في الأمم المتحدة ضد القرارات المناوئة للاستعار كا أنها لم تصوت ضد جنوب أفريقيا في مسألة التفرقة المنصرية، وفوق ذلك كله يعتقد أن أسلحة اسرائيلية قد وصلت للقوات البرتفالية المحاربة في أسلحة اسرائيلية قد وصلت للقوات البرتفالية المحاربة في ألموقف الاسرائيلي إلا أن ذلك عكن ان يدخيل في باب المناورات الذي لايؤثر في جوهرالمالفة الصهيونية الاستعارية المناورات الذي لايؤثر في جوهرالمالفة الصهيونية الاستعارية ولا يغير من أهدافها الثابتة البعيدة ، وبذلك تكون اسرائيل قد ردت للاستعار دينه القديم والجديد ولاء بولاء ودعماً بدعم.

ولا تزال تطن في أذني كلمات السيد علي محسن نائب رئيس وزراء زنجبار ووزير خارجيتها وكانت الجزيرة الوادعة تستعد لاعلان الاستقلال حين زرتها عام ١٩٦٤ ، قال : (لست ادري سر هذا الغرام بين بعض الدول الغربية وبين اسرائيل ، هل تصدق ان ثلاثة سفراء لدول كبرى من المعتمدين لدى تنجانيكا قد اتصاوا بي بالهاتف مراراً وبالحاح طالبين دعوة اسرائيل لحضور احتفالاتنا ، وفي كل مرة أقول لهم : إننا دولة اسلامية وأنا شخصيا عربي فكيف تتوقعون مني ان أبرر ذلك

امام شعبنا؟) على ان القضية لم تنته هنا فقد قسامت ثورة مشبوهة كتلك العواصف العائية التي تهب على الجزيرةالصغيرة من ظلمات المحيط فلا يعرف أحد كيف تجمعت وكيف تفرقت، ولكنها تركت ورائها الدماء والاشلاء، ولأول مرة تنزل الطائرات الاسرائيلية للجزيرة تحمل (المساعدات) لمنكوبي الحوادث؟ وعندها – لا شك – توقف رنين الهاتف القادم من ننجانيكا وانقطعت توسلات الوسطاء.

أما في حقل التعاون الاقتصادى فقد ابتكرت اسرائيل فكرة تكوين شركات وبنوك بينها وبين بعضالدول الأفريقية بحيث تشترك معها في رأس المال دول ومؤسسات أوروبية بينا تحتفظ اسرائيل لنفسها بالمراكز الادارية لتحقيق اغراضها السياسية ، وكمثال لهذا النشاط نقتبس مـا ذكرته جريدة الجيروسالم بوست في عددها ٢٢ سبتمبر عام ١٩٦٢ عن برامج لتبادل زيارات بين لجان اسرائيلية مختصة وبعض الدول الغربية لانشاء مشاريم اقتصادية في أفريقيا ، ومع انه كان من الصعب علنا متابعة هذا النشاط المستتر متابعة شاملة لمعرفة هذا النوع من الشركات التي تحمل لافتات افريقية أو أوروبية بينا هي في واقع الحـال مراكز للنشاط الامرائيلي السيامي والاقتصادي ، وكمثال على هذا النوع من الشركات ذكرت الجيروسالم بوست في اواخر عــام ١٩٦٢ عن تشڪيل شركة الملاحة اللببرية الوطنية بين ليبيريا واسرائيل وهولندا بحيث

غلك الحكومة الليبرية نصف الاسهم وغلك كل من شركة آرون روستفيلد الاسرائيلية وشركة فيرولم روتردام الهولندية النصف الآخر ، بينا يتولى إداريون اسرائيليون إدارةالشركة في منروفيا وقد اتبعت هذه السياسة في كثير من الأقطار الأفريقية في مجالات مختلفة ، وقد جرت محاولة في منتصف الستينات لتوريط دول السوق الأوروبية المشتركة للتعاون مع اسرائيل في القيام بنشاط اقتصادي وزراعي في أفريقيا وكان أول من دعا لهذا البرنامج الاقتصادي الفرنسي اليهودي دي روش دعا لهذا البرنامج الاقتصادي الفرنسي اليهودي دي روش دعا لهذا البرنامج الاقتصادي الفرنسي اليهودي دي روش

وفي باب الضغوط الاستمارية أذكر أنني سمعت أن رئيس دولة أفريقية ينوي زيارة اسرائيل ، بعد زيارة كان يستعد للقيام بها لعاصمة غربية كبرى ، ولما كنت قد تعرفت عليه شخصياً في بعض المناسبات السابقة فقد سافرت إلى بلاده لمعرفة الحقيقة ، وفعلا اجتمعت به وببعض كبار مستشاريه وحرصت على استنفار كل أسلوب (عاطفي) للتذكير بلبادى، والعلاقات الطيبة ، والتلويح -بشكل غير مباشر بالمبادى، والعلاقات الطيبة ، والتلويح -بشكل غير مباشر بعا يمكن أن تحدثه زيارته المرتقبة من أصداء سيئة ، وقسد فهمت حينذاك أن الاشاعات غير صحيحة وأنه لا ينوي زيارة اسرائيل بالرغم من المغريات والوعود الكثيرة التي حملها له سفير اسرائيل في بلاده .

غير أنني دهشت حين سمعت بعد أسبوعين أن هذا الزعم

قد قام فعلا بزيارة لاسرائيل ووقع فيها بعض المعاهدات التجارية والثقافية ، وحين عدت بعد فترة طويلة إلى عاصمة بلاده أخبرني أحد كبار مستشاريه أنه تعرض لضغط شديد في تلك العاصمة الكبرى ليزور اسرائيل ، وقال : إن نجاح مهمته كان يتوقف على تلبية ذلك المطلب ، بقي أن نعلم أن أكثر من نصف ميزانية ذلك البلد الافريقي الفقير كان يأتي من تلك الدولة الأوروبية ، ولا بد أنهم حسنوا له فكرة أن تساهم اسرائيل في تطوير بلاده وإنعاش أوضاعها الاقتصادية والاجتاعية .

وإذا تركنا سياسة الدول الاستمارية جانباً وهي سياسة كانت دائماً لاعتبارات كثيرة تميل لتمكين اليهود في القارة الافريقية وتهيئهم لمل الفراغ ، إذا تركنا هائد السياسة العريضة وانتقلنا لجانب آخر هو جانب التأييد الفردي الذي يقوم به أفراد من اليهود أو من المتماطغين معهم الذين منحتهم الظروف فرصا واسعة بسبب المناصب العالية التي يحتلونها في حكوماتهم أو في المنظهات الدولية والشركات التجارية ، فإننا نجد أن اسرائيل كانت ولا تزال تملك جيشا ضخما ينتشر في كل ركن ويعمل كأخطبوط هائل تلتف أطرافه حول أعصاب العالم ، وهذه الحقيقة هي أحد المصادر الرئيسية المقوة الاسرائيلية التي لا يتأتى مثلها لأية دولة أخرى في العالم ، وهذه الأجهزة أنها كثيراً ما تكون مسترة

خلف واجهات بريئة لا تلفت النظر ، ومن ذلك ما نشرتــه جريدة الجويش كرونيكل في عددها الصادر في يد فبرابر عام ١٩٦٣ ، حين ذكرت أن ثلاثين شاباً وشابـة من اليهود على الأقل قد تطوعوا في فرق السلام الأمريكية السي تعمل في افريقياً ، وقالت الجلة : إن هذه المعاومات شخصية ( لأن ملفات فرق السلام لاتشترط معرفة دين الأعضاء المنتسبين إليها ) ، وينطبق هذا القول أيضاً على كثير من كبار الموظفين الذين كانوا يعملون مع الحكومات الافريقية في فترة الانتقال بين الحكم الاستماري المباشر والحكم الوطني وهب التي يمكن أن تحددها على وجه التقريب في أواخر الخسينات وأوائل الستينات يقول مردخاي كرينين : ( إن الموظفين الأوروبيين في شرق افريقيا كانوا على الأغلب يرحبون بالخبراء والفنيين الاسرائيليين ، وهناك أمثلة عديدة على أن الفرنسيين فعلوا ذلك أيضاً في الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية ) .

ومن المؤسف أن عناصر يهودية متنفذة في أجهزة الأمم المتحدة والمنظات الدولية الآخرى كمنظمة الأغذية والزراعة واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولي وغيرها ، قد استطاعوا التأثير بوسائل ملتويسة على قلك للنظات لمساعدة اسرائيل في أمرين على الأخص : الأولى هو عقد ندوات فنية فيها على نفقة الأمم المتحدة يدعى إليها

الطلاب والموظفون الافريقيون حستى يتبحوا لهم الفرصة للاحتكاك بالمجتمع الاسرائيلي بزعم (إن ظروف إسرائيل مشابهة لظروف افريقيا ) ، والثاني هو إرسال مندوبين لهذه المنظهات الدولية في افريقيا من الاسرائيليين أو من اليهود من جنسيات مختلفة للاشراف على برامج إنشائية مختلفة باسم تلك المنظهات ، وكانت الخطة دائمـــاً هي أن يهد المندوب الاسرائيلي للمرحلة المقبلة التي يتحول فيها المشروع لمؤسسة اسرائيلية ، ومن ذلك أن منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( F. A. O. ) أرسلت خبيراً اسرائيلياً في التعاونيات إلى جمهورية شاطىء العاج ، وقد اختير هذا الخبير من مجموعـــة تخصصت في اسرائيل في التدريس للمبعوثين من افريقيا الفرنسية ، وقد جاء اختياره من قبل المنظمة الدولية متفقاً مع الخطة الاسرائيلية التي كانت غيل لارساله مع تلاميذه ليشرف على نشاطهم في بلادهم وليتأكد من أنهم سيعماور وفق الفروع التي تخصصوا فيها ، ومن هذه الواقعة وأشباهها يتبين أن بعض المنظهات الدولية كانت تحمل عن اسرائيل أعباء الانفاق على خبرائها ومبعوثيها ، وقد ذكرت جريدة الجويش كرونيكل في عددها الصادر في ٢ سبتمبر عام ١٩٦٠: أن الاسرائيليين يعماون في أقطار آسيا وافريقيا بتعاقد مباشر مع تلك الدول عن طريق وزارة الخارجية الاسرائيلية ، غير أن هناك آخرين يعملون في تلك الأقطار تحت رعاية الأمم

المتحدة ، بعقود نظمتها إدارة المساعدات الفنية الملحقة عكتب رئيس الوزراء .

وأذكر أننا أثرنا ضجة احتجاج عام ١٩٦٥ وما بعدها حين ساقتنا الصدف لبعض مكاتب هذه المنظات في أقطار افريقية عديدة وهالنا أن وجدنا أعداداً من الموظفين اليهود يفوق بمراحل كثيرة النسبة العددية المنوحة لاسرائيل كعضو في الأمم المتحدة ومنظاتها ، وكان الاعتذار الجاهز دائماً هو ان هؤلاء الموظفين ليسوا موظفين اسرائيلين وإنما يتبعون جنسيات أخرى ، أما كونهم يهوداً فأمر لا يمكن علاجه لأن الدين ليس شرطاً من شروط التوظيف ، أما كيف تقع هذه المصادفات المواتية لاسرائيل ؟ وأين يقبع الدماغ السرى الذي يوجه هذه الحركات ؟ فأمر لم يكن أحد ليود ان يناقشه.

على ان هذه الضجة قد أفادت حتماً في تنبيه المندوبين العرب في تلك المنظمات كما لفتت أنظار كبار المسئولين بهاحق سمعنا منهم من يقول بضرورة مراجعة هذه السياسة والتأكد من أن أي دولة لا تأخذ اكثر بما يعطيها لها حقها كعضو، إلا أنني غادرت افريقيا ولم أعلم إلى أي مدى تحقق تنفيذ تلك الوعود، وعما إذا كانت اسرائيل قد لجأت لأسلوب آخريضمن لها بقاء ذلك النفوذ .

## الفساد . . سلاح اسرائيل السري :

لليهود تاريخ طويل في أماليب السيطرة عن طريق الأساليب الملتوية كشراء الضائر وإستغلال الشهوات والتحكم في المجتمعات بواسطة الاستيلاء على بعض القادة والزعماء من خلال الضعف البشري أمام المفريات ، وفي الحقل الافريقي، استخدم اليهود هذا السلاح الرهيب على اوسع نطاق كا انسه أدى ثماره ( الوقتية ) الماجلة قبل ان يفطن الوطنيون الى تأثيره الهدام على المجتمع الجديد ، ومحاربوه .

ففي عام ١٩٦٣ اكتشف المسئولون الأحباش ان شركة (سوليل بونيه) قد قدمت رشوات بلغت قيمتها نصف مليون دولار للمشرفين على مشروع مدينة هيلاسلاسي الرياضية بما أدى إلى إيقاف عدد من المسئولين الوطنيين والأجانب والا ان العلاقات الخاصة بين أثيوبيا واسرائيل قد ساعدت على تغطية القضية بحيث بقي تأثيرها محصوراً في النطاق المحلي ولا أن شركة ( Sopicad ) الاسرائيلية المتنقيب عن المعادن كانت أسوا حظاً حين اكتشفت حكومة جهورية افريقيسة الوسطى انها تدفع رشوات لبعض كبار الموظفين حتى تفلت من الصرائب ، فاضطرت لطردها من البلاد في يونيو عام ١٩٧١.

ولقد شاعت هذه الأساليب في كل عاصمة عملت فيهسا الشركات الاسرائيلية ، ففي نايجيريا سجلت ( لجنة كوكر )

التي شكلت في عام ١٩٦٥ للتحقيق في المناخ السيامي المضطرب في غرب نايجيريا أن من أسباب الآزمة ان الشركات الاسرائيلية قدمت رشوات كبيرة لبعض السياسين ( ومن بينها بناء بيوت ضخمة وتقديمها لهم كهدايا في مناسبات الزواج وأعياد الميلاد) ، ولقد كانت هذه الرشوات ثمناً للسكوت على نخالفات خطيرة أدت لأزمة اقتصادية في الأقلم ، فقد ذكر التقرير الرسمى الذي رأسه المستر (كوكر) أحد قضاة المحكةالعلما: ( أن اللجنة مقتنمة أن إقدام حكومة الفرب على إعطاء ضمانة مالية بمبلغ ثلاثين مليون جنيه يعتبر تصرفأ غريبا وغير معقول لأنه يعطى شركة نامجر سول ( وهي الشركة التي يسيطر عليها الاسرائيليون مالياً وادارياً ) ميزة غير عادلة على الشركات الوطنية ، كذلك يجب أن نذكر أن هـذه الأموال الوطنية كانت تسرب للخارج وتودع في البنك الانجار امرائيلي وهو بنك تعاوني برأس مال اسرائيلي ، وفي هذه الواقعـــة التي تكررت في أكثر الأقطار الأفريقية تظهر ملامح الخطة اللئيمة كا يظهر الأخطبوط الصهيوني ذو الأطراف المنتشرة في العالم، الذي ينشب أنيابه في الأقطار الحديثة ليمتص دمائها وخيراتها باسم المعونات والخبرات ثم يسربها لمعقل العدواري في الشرق الأوسط ، لذلك لم يكن عجيباً - كا ذكرنا - ان يفطن المفكرون لحقيقة هذا الخطر وأن يبدأوا في التحذير منه في ذلك التاريخ ، وقد سبق للسيد اوسيام رئيس اتحاد المتعهدين

النايجيريين ان ندد في مؤتمر صحفي في اوائل عسام ١٩٦٣ بالسياسيين في بلاده ( الذين يفضلون الشركات الاسرائيلية على الشركات الوطنية لأنهم يستفيدون منها ) .

كا كتب السيد دان توسمن في جريدة نايجيريا تربيون مقالاً مطولاً حول هذا الموضوع قال فيه : (لقد ثبت من الحاكات ومن التقارير الرسمية ان اسرائيل تعمل على إفساد ضمائر الحكام والقادة) ، وقال : إن ذلك يثبت إن النشاط الاسرائيلي ليس لمصلحة أفريقيا اقتصاديا أو أخلاقيا ثم ختم مقاله بالقول : وإنني أعتقد أن الوقت لن بطول حق نكتشف الدوافع الحقيقية لاسرائيل ، وإن أملي ألا يظهر هتار جديد في أفريقيا يضطر إلى طرد اليهود على الطريقة المتارية!!)

أما الكتاب والصحفيون والأذاعيون فقد كانت تنظم لهم رحلات مترفة إلى اسرائيل حيث يتاح لهم زيارة المصانع والشركات والمستعمرات ، وتقام لهم الحفلات الساهرة وتقدم لهم ( الهدايا ) قبل ان يجتمعوا بكبار المسؤولين الذين يحدثونهم عن دور اسرائيل الحضاري في الشرق الأوسط وأفريقيا ، وحين يعودون إلى بلادهم يكتبون هذه الانطباعات في صحفهم وينشرونها في محطات الإذاعة والتلفزة التي يعملون بها ، وكانت السفارات الاسرائيلية تتولاهم بالعناية عند عودتهم وتظل على صلة دائمة بهم حتى يستمر سيل الدعاية ماضياً دون انقطاع .

وقد تحدث الكاتب والسياسي النايجيري (اولو ايجندو) بعد عودته عن الكرم الاسرائيلي في مقال مطول نشرته له جريدة الديلي اكسبرس بلاجوس في اغسطس ١٩٦٤ وقد توسطت المقال صورة كبيرة له مع الجنرال اسحق رابين رئيس اركان الجيش الاسرائيلي في ذلك الحين تحتعنوان (شالوم) شالوم) ولم ينس ان يتحدث عن انطباعاته عن الحياة الليلية الناعمة في ملاهي اسرائيل ، وقد أعجبه بشكل خاص ناد يعكس العقلية اليهودية التجارية حيث شاهد لوحة بارزة مكتوب عليها (اننا نثق في الله فقط اما الزبائن فيجب ان يدفعوا نقداً).

وقد بذلت السفارات الاسرائيلية جهداً خاصاً مضنياً ( الإصطباد ) بعض الشخصيات الإسلامية بالذات لي تنضم إلى جوقة الداعين لاسرائيل ، وقد اتبح لي بحكم منصبيالرسمي وبحكم صلاتي الشخصية القديمة بالكتل الإسلامية أن أطلع على شيء من هذا النشاط في هذه الناحية ، ومع أن هذه الجهود قد أغرت في البداية إلا أنها اصطدمت شأن النشاط الاسرائيلي كله بالحقائق الثابتة في الكيان الأفريقي ومن بينها الصلات الإسلامية ، إلا أنني اعترف الآن انني اعجبت - من الناحية المهنية على الأقل - كيف ان الدبلوماسيين الاسرائيلين قد حاولوا تحدي الوجود العربي حتى بين المسلين واستطاعوا أن يسجلوا بعض الانتصارات بالرغم من أن كل الحقائق كانت

تجري في غير صالحهم وعلى نقيض ما يريدون . أذكر أننوفداً من مسلمي جمهورية الداهومي زارني في لاجوس في عام ١٩٦٥ ليخبرني أن سفير اسرائيل في (كوتونو) قيد زار المسجد الرئيسي هناك وأبدى ألمه لأن هذا المسجد الجيل لم يتم بناؤه، ثم عرض عليهم فكرة أن يسافر وقد منهم إلى اسرائيل لطلب المعونة من ( اخوانهم المسلمين ) هناك وأكد لهم أرن الوفد سيرجع حتماً بالقدر الضروري لإكال المسجد على أحسنوجه، كا أكد لهم إمكانية إحضار مدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية من اسرائيل، وقد جاء الوفد عندي ليسألني عما إذا كان هناك أي حرج من أن ( نضحك ) على اليهود ونستفيد منهم في بناء مسجدنا وقد حاول رئيس الوفد أن يبين لي أن ذلك جهائز ولا مانع منه . ولست أدري كيف توصل لهذه الفتوى ولكنني حاولت أن أبين لهم الآثار السيئة التي تطغى على أي فائدة مادية ترجى من ذلك القرار ، وفعلا لم تتم رحلة الوفد ولمكن بقيت زيارة السفير اليهودي للمسجد وملابساتها صورة حيسة في ذهني عن الدباوماسية النشطة المتحركة التي تتصل بالأعداء والأصدقاء دون أرخ تكتفي بالجلوس في الآبراج العاجية ودراسة الاوراق والأضابير .

كذلك كتا نعلم أن سفراء اسرائيل عرضوا على الكثير من المدارس والمعامد الإسلامية تزويدهم بمدرسين للغة العربية

والدين ، ولكن كل هذه العروض رفضت فيم أعلم إلا أنها الفتت نظرنا إلى فجوة مهمة بما دعانا لعقد مؤتمر خاص في المدان لتنظيم تعليم اللغة العربية حضره عدد وفير من المشتغلين في هذا الحقل من أقاليم نايجيريا والبلاد الجماورة ، وقد قامت رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بالإتفاق على عقد هذا المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام في مناقشة الجوانب المتعددة المشكلة ومن بينها جلب مدرسين من البلدان العربية ومقاومة كل اتجاه لدخول اسرائيل في هذا الميدان .

على ان الدعاية الاسرائيلية قد ارتكبت إحدى خطيئاتها الكبرى حين قامت بتوزيع مصاحف من طباعة اسرائيل في بعض بلدان غرب افريقيا ، وقد حدث ان اكتشفت بعض أخطاء مطبعية فيها ، مما أدى إلى حملة دعاية واسعة تناقلتها المنظهات الاسلامية في طول القارة وعرضها أن اسرائيل تتعمد العبث بالكتاب الكريم وهي تهمة لا يكن التساهل فيها بين السلمين وخصوصاً في افريقيا .

لقد ذكرت هذه القصص كأمثلة على محاولات كثيرة متنوعة في افريقيا الاسلامية لم تفشل كلها يقينا ، بل ان بعض الزعماء الذين يحملون أسماء اسلامية قد زاروا اسرائيل وأيدوا وجهة نظرها مقابل المفريات والرشوات كغيرهم ، ذلك أن الفساد شركة عامة لا نستطيع ان ندعي ان المسلمين ليس لهم فيها نصب .

لقد نجح سفير اسرائيل النشط المستر شياوش في نايجيريا في إقناع وفد ( اسلامي ) برأسه السيد ر. أ. لاجودا في أواخر عام ١٩٦٥ لزيارة اسرائيل ، ومع ان السيد لاجودا كان مواطناً نامجرياً عادياً إلا أن الدعاية الاسرائيلية في حينها قدمته على أنه من كبار زعماء المسلمين في افريقيا الغربية ، وبعد عودة الوفد من اسرائيل تحدث للصحف باعجاب شديد عن مشاهداته في اسرائيل ، غير ان الوفد وأعضاءه قـــد قوطعوا تماماً من المنظهات والهيئات الاسلامية، بل من أقربائهم أيضاً ، باعتبار ان ما فعاوه يشكل انحرافاً عن آلدن نفسه ، ولم تنتب هذه القطيعة حتى كتب السيد لاجودا بنفسه سلسلة من المقالات أوضح فيها الوجه الآخر منالصورة وتكلم مطولًا عن المغريات التي تعرض لها وزملاؤه ، في اسرائيل ، وقال : إن هدف السفير الاسرائيلي – كا فهمه متأخراً – هو إثبات أن تضامن الشعوب الاسلامية مع العرب خرافة لا وجود لها، وأنه كان حريصاً على تفتيت التكتل الاسلامي بين الافريقيين أنفسهم ، وأبدى أسفه الشديد أنه وقع فريسة سهلة لهذا الاغراء الشيطاني ، وقسد أحدثت هذه المحاولة الاسرائيلية كغيرها تأثيراً عكسياً للسياسة الاسرائيلية ، حتى ان صديقاً صحفياً أبلغني بعد ذلك ان السفير اليهودي كان متألماً من هذه الواقعة ، وأبدى اعتقاده أن لا فائدة يمكن ان ترجى من المسلمين ، وقد لاحظنا فعلا ان هذا ( النوع ) من المحاولات قد توقف إلى حد كبير.

أما محاولة استغلال العنصر النسائي في التأثير على القادة والصحفيين والمفكرين فأمر أصبح معروفاء وليس مما يتناسب مع وقار هذا البحث وجديته أن نخوض فيه كثيراً ، غير انه ثبت أن اسرائيل قد طبقت بأمانة العبارة الساخرة للمفكر الفرنسي لامينيه (إذا أردت أن تحكم الرجسال فلينهم بالشهوات ! )، وهو أساوب ليس جديداً في تاريخ اليهود منذ استر ودليــــلة وحفيداتهن على مر" العصور ، ولا أزال اذكر تلك المقابلة الماصفة مع المرحوم توم مبويا نائب رئيس الوزراء ووزير العدل في كينيا في صيف عــــام ١٩٦٤ ، وكان عائداً لتوه من رحلة شهر العسل في اسرائيل بدعوة من حكومتها ، وكانت له تصريحات موالية لاسرائيل كتلك التي أشرت إليها على لسان مايكل اوكبارا في نايجبريا ، وقد استقبلتني في مكتبه شابة رائعة الجمال قال لي فيما بعد انها سكرتبرته وانه حملها معه من اسرائيل بعد زيارته تلك ، وقد وجدتني أعلق على ذلك بسخرية مشوبة بالمرارة، ان هذه معركة غير متكافئة وخليق بالعرب ان يخسروها لأنهـــا ليست من طباعهم ولا يستطيعون ان يجاروا فيهسا أولئك الذين يعتبرونها جزءا مشروعاً من التقاليد الموروثة .

وحين أخذت أحدثه عما أتصوره من الأخطار الاسرائيلية لا على العرب وحدهم ولكن على استقلال افريقيا ، وأنا انقل الحوار هنا من مقال نشرته لي صحيفتا الحياة البيروتية والمنار

المقدسة في ذلك الحين قلت: ( لقد عبرت له في مجال الحديث عن اسرائيل عن حيرتي إزاء هذه الهجمة الواسعة وهل هي وليدة الصدفــة العارضة أم التدبير الواسم ، وخصوصاً إذا تذكرنا اناشرق افريقيا كانت هي إحدى المناطق التي رشحتها وزارة المستعمرات البريطانسة للاستبطان السودى ، فلمعت عينا محدثي دهشة واستفراباً ثم قال : لا يمكن أن تكون جاداً حين تقول ان من المكن ان عتد الكيان الاسرائيلي الى قلب افريقيا ، قلت : ان البهود تناولوا قصاصة ورق غامضة اسمهـــا « وعد بلفور » وجعاوها أساساً لاحتلال فلسطين وتشريد اهلها ، ومن يدري لعلهم الآن قرروا قبول العرض المتعلق بشرق افريقيا )، وشعرت أن البحث ينتهي بنا إلى حائط مسدود خصوصاً حين أطلت السكرتيرة الشقراء تخبره أن موعد اجتماع آخر قد أزف وكانت إشارة لى ايضاً ان الاجتماع قد انتهت مدته المقررة ؛ ولست أحاول بهذه القصة أن أغمز في أخلاق السيد توم مبويا أو غيره ، كما انني أبعد ما أكون عن التعميم في هذه التهمة ، فقد ثبت من وقائع أخرى أن أغلب الزعماء الأفريقيين قد استعصوا على الاغراء اليهودي ورفضوا أن يبيعوا مصالح بلادهم وشرفها بالمغريات البهودية ، وإن كانوا قد انخدعوا بمـــا قيل لهم عن إمكانيات اسرائيل الضخمة ونفوذها الكبير ومقدرتها التي لا تجارى في مساعدتهم على تعمير بلادهم وإسعاد شعوبهم ، غير ان هذه الوعود الخلابة قد انفجرت في الهواء او في طريقها للانفجار الكامل، ولعلنا

نشهد الآن بداية التحول المضاد العنيف الذي يشكل في التاريخ مأساة اليهود به حين يستخدمون عبقريتهم في نسج خبوط المؤامرات والفتن حول أعنساق ضحاياهم وقد ينجحون لبعض الوقت غير أن يقظة الضمير تقع في النهاية وتلتف حبال التآمر حول أعناق اليهود وعندها يصيحون ضد الاضطهاد واللاسامية والتعصب الديني التي هي في الواقع من نسجهم وغرس أيديهم.



بين العرب را العالم العالم



## العروض الإسرائيلية وصاجات افرتيا

لقد أوضحنا الآن طبيعة المؤامرة الضخمة وأشرنا بالقدر المكن من الوضوح للأطراف المشتركة فيها والدوافع السياسية والاقتصادية والدينية التي حركتهم في اتجاه واحد ، واحسبنا قد أحطنا الآن بالاطسار العاطفي الذي افتعلته الصهونية والاستعار وزيفت فيه حقائق الدين والتاريخ لتخلق مناخاً مواتياً الهجمة الصهيونية ، وتبدو معرفة المؤامرة بكل أبعادها ضرورية للغاية ولا ندعي أننا وفيناها حقها الكامل من التوضيح لأنها تستحق دراسة مستفيضة من أكثر من مصدر ، ذلك لأنها الأساس الذي انطلقت منه التحركات الأخرى والتي ما كانت لتنجح لولا هذا التخطيط المدبر .

وننتقل الآن لركن من البحث هو وثيق الصلة بالمخطط وإن كان يبدو للنظرة السطحية بمعزل عنه ، ونعني به الوضع المجرد في أفريقيا القائم على المروض الاسرائيلية وحاجات المجتمع الجديد لهذه العروض ، والمناخ العام الذي تهيأ ليصبح العرض ملائماً للطلب ، والمساعدات تبدو وكأنها ملبية للضرورات والحاجات .

من المعلوم أن أفريقيا لم تكن في نظر الدول الاستعارية أكثر من مزرعة كبيرة يعمل أهلها لاستخراج خيراتها وكنوزها للسادة الأوروبيين دون أن ينالوا منها إلا مايقيم الأود ويبقي على الحياة ، حتى لا يتعطل العمل أو يتراخى الانتاج ، وحين اجتمعت ظروف دولية معينة بعد أن توقف بركان الحرب العالمية الثانية أصبح لا بد من خروج المستعمر وإعطاء هذه الشعوب حقها في الاستقلال، وواضح أنه لا السيد ولا السجين كان متوقعاً هذا التغير الكبير أو مستعداً له ، أو كا يقول دولة تستقل في اواخر عام١٩٥٧ وكان استقلالها مجرد تجربة، ولكنها التجربة التي اطلقت الجني من القمقم ) (١) ، ولذلك أخذ الطرفان يواجهان مشاكل لا حصر لها وان اختلفت دوافعها واسبابها .

أما مشاكل الدول الاستعارية فمعروفة ويمكن ان تتلخص في فقدانها لمصادر النروة الهائلة، والتفكير المتصل في استعادتها باساوب أو آخر ، واما مشاكل الدول الحديثة فكانت أكثر تعقيداً ذلك لأنه كان عليها أن تواصل المسيرة التي عطلما

The Rocky Road to Freedom, David Reed. (1)

الاستمار في كل مجال ويكفي للتدليل على ذلك أن دولة من أغنى الدول الأفريقية وهي الكونجو ( زائير ) وجدت نفسها بعد اثنين وخمسين سنة من الحكم البلجيكي المستمر وليس بها أكثر من ثلاثين شخصاً مؤهلين - نسبياً - ليحتلوا مراكز ادارية من شعب بلغ عدده ستة عشر مليوناً عند الاستقلال ، كان بلداً بلا قيادة ولا ادارة ولا إطارات ، ومع أن هناك تفاوت في الصورة وكانت هناك بلاد أحسن حظاً من الكونجو إلا أن الفجوة بين الواقع المتخلف والأهداف التي تسمى تلك الشموب لبلوغها كانت دائماً فجوة واسعة ، وكان على الزعامات الوطنية أن تركز كل جهودها لمواجهة الاختيار العسير في علاج المشكلات الاجتاعية والاقتصادية المعقدة حتى تدرك ما فاتها، ولذلك فقد كانت مستعدة لتلقي المساعدات المالية والفنية على اختلاف أنواعها من كل سبيل .

ولا اجد كدليل على اتجاهات القادة الوطنيين خيراً من كلمات الرئيس جومو كنياة في مقاله المنشور في عدد عمام ١٩٧٠ من كتاب العام للموسوعة البريطانية: (إن اهداف سياستنا الأساسية أن نهيء للأغلبية العظمى من شعبنا أرضا يزرعونها وبيوتاً يلكونها واعمالاً ثابتة يرتزقون منها وحين نستطيع أن نفعل ذلك فان الاستقرار يمكن أن يسود في القارة) (١).

The emergence of kenya, By Jomo kenyata (1) (Book of the year 1970.)

إن المشكلة الاساسية في نظر الزعامات الوطنية هي البدء من نقطة الصفر أو فوقها بقليل لاعادة بناء الكيان الوطني وإخراج المواطن الأفريقي من حياته البدائية التي تركه فيها المستعمر الأوروبي إلى أول مراحل المجتمع المتحضر.

وكانت هذه الحالة السيئة هي الباب العريض الذي دلفت منه اسرائيل، ولكن لماذا اسرائيل قبل غيرها ؟ للإجابة على هذا السؤال يجب ان تظل عيوننا مركزة على المؤامرة التي أشرنا إليها لأن فيها يكن المفتاح الأساسي لهذا اللغزالسحري، ولكن البحث الموضوعي يقتضي التوسع قليلا في شرح الأسباب العملية التي جعلت ذلك الاتصال ممكناً.

لقد وقع بعض القادة الافريقيين في تقدير خاطيء توشك صورته أن تنجلي الآن ، وخلاصته أن امرائيل من حيث حجمها وعدد سكانها وموقعها الجغرافي البعيد لا تشكل خطراً استعارياً لأفريقيا ، بينا تتوفر لديها القدرات المادية والفنية للمساعدة في مرحلة البناء ، ولذلك تصبح الشريك المثالي الذي يكن ان يستفاد من تجاربه وخبراته دون خوف من العقابيل والسيئات ، وقد دفع الأفريقيين لهذا الموقف عقدة الخوف المستحكم من الاستعار الغربي ، والشكوك الكبيرة التي تساورهم في نوايا الكتلة الشرقية ، ومن هنا جاءت الحساسية الشديدة ضد أي مساعدات بدوافع سياسية ، وقد ذكر التقريرالسنوي

الذي نشرته المنظمة الدولية لمساعدة أفريقيا جنوب الصحراء ( Fama ) بعد اجتماعها السنوي في لاجوس عام ١٩٦١ ، أن كل اقطار افريقيا تصر على التأكد من أن المساعدات المالية أو الفنية لا تحمل أي طابع سيامي .

على أن هذا الموقف الحذر بين الكتلتين الدوليتين قدساعد في الوقت نفسه على بروز موقف مشابه إزاء الايديولوجيات والعقائد والانظمة التي تمثلها الكتلتان ، وهذا التوازر في النظرة العملية والعقائدية أدى إلى البحث عن ( قوة ثالثة ) بين القوتين ، يتمثل فيها نظام لا هو بالرأسمالي القـــاثم على الأقطاع والطبقية ولاهو بالشيوعي المنكر للحرية والمبادرات الفردية ، وفي هذه الفجوة التي صنعتهــــا التناقضات الدولية ورواسب الاستعار القديم ظهرت اسرائيل مرة اخرى تجربة تحتذى ومركزاً يلتمس عنده القوة والعلاج ، ويكفي في هذه النقطة الهامة كمثال على هذا الاتجاء آراء زعيمين افريقيين تركا طابعا عميقا فيالتفكير الأفريقي المعاصر وهما كوامينكروما وليوبولد سيدار سنجور ، يقول نكروما كا يقتبس آرنولد ريفكين في كتابه ( افريقيا والغرب ) : إن الرأسمالية نظام معقد لدولة حديثة الاستقلال، وهنا تبدو الحاجة للاشتراكية، اما سنجور فيقول ( نفس المصدر ) : أن مــــا نريده هو اشتراكية متحررة وغير ملتزمة مذهبياً ، وفي الكتاب الذي

ضمنه سنجور فلسفته في الاشتراكية الأفريقية ( إن الاسرائيليين ( إن الاسرائيليين ( إن الاسرائيليين عرفوا كيف يجدون طريقهم للاشتراكية الآسيوية الملائمة لواقع بلادهم ، وهناك توجد جهود مثالية يجب ان نستفيد منها ) وفي مقابلة نشرتها جريدة نيويورك تايز في عددها الصادر بتاريخ 10 يوليو ذكر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ان بلاده قد اختارت طريق الاشتراكية ثم ذكر التجربة الاسرائيلية كمثال يحتذى .

ويكاد الانسان لا يملك نفسه من الابتسام المرير حين يدرك ان التنافس الدولي بين الكتلة الغربية والشرقية حيث يحاول كل فريق أن يجد من نشاط الفريق الآخر كانت حصيلته في النهاية تعود لاسرائيل !.

## الاشتراكيون الأفريقيون واسرائيل:

لقد أشرنا في لحمة عابرة إلى العلاقات الحاصة التي قامت بين الاشتراكيين الأفارقة وبين نظرائهم في اسرائيل أومعالتكتلات العالمية التي يشرف عليها اليهود في بلاد أخرى ، غير أن هذا العنصر من البحث يحتاج إلى وقفة تأمل أطول لأن هناك ميلا في البلاد العربية لإعفاء الاشتراكيين الأفارقة – ولا سيا – من وصفوا بالثورية من هذه التهمة ، غير ان القبول بهذا الحكم

يقدم صورة مشوهة للموقف كما يجرم الباحث العربي من معرفة عوامل مهمة في نجاح المخطط الاسرائيلي ، لا سيا وان النكسة الراهنة لا تعني بالضرورة ان الخطر قد زال نهائياً من النربة الأفريقية ، كما يعني ان من المكن تكرار التجربة على صورة أو أخرى .

في إطار الهيكل الذي رسمناه الواقع الأفريقي يبدو غريبا ان يكون اكثر الزعماء المتمردين على الاستعار الغربي والمتصدين لما يسمى والاستعار الجديد هم في ذات الوقت أكثر النساس تحمسا المتعامل مع اسرائيل ، وتلك هي الظاهرة التي تظل غريبة برغم كل المبررات والمعاذير التي تقال والتي أشرنا إليها، غير أن الأغرب هو الميل لدى بعض العرب في الماضي والحاضر التفطية على هذا الدور ، ربما لحماية الفكرة الاشتراكية نفسها واعفائها من الحرج حين يظهر انها القامم المشترك الذي يلتقي عنده بعض العرب مع رفاقهم الأفارقة واليهود ، أو غيرذلك من الأسباب التي يمكن أن يتخيلها الباحث .

غير ان ذلك يسوق للسؤال الهسام وهو هل يعطي الاشتراكيون العرب الاولوية لزمالة المذهب فوق متطلبسات القضية القومية ؟ ، والواقع ان الجواب على هذا السؤال مهم بالنسبة لهذا البحث ، لأن تقبل الزعامات العربية وصداقاتها مع القادة الأفارقة الضالعين مع المخطط الامرائيلي قد أوجد انطباعاً قوياً في طول القارة وعرضها، أن حماس العرب للقضية

الفلسطينية هو حماس مصطنع للاستهلاك المحلى وخداعالشعوب الساذجة ، ومن تجاربي الشخصية الكثيرة مع زعامات أفريقية تتفاوت في تأييدها للعرب كنت اسمع منهم دائمـــاً أنهم ليسوا على استعداد لمعاداة اسرائيل وحلفائها والنضعية بمصالح شعوبهم بينا أصحاب القضية أنفسهم لا ينظرون إليها كأكثر من لعبة في حلبة السياسة المحلية ، وكان من (الأدلة) التي تساق على ذلك مظاهر الود العميق بين الاشتراكيين العرب ورفاقهم الأفريقين الغارقين حتى قمة الرأس في النشاط الاسرائيلي ، و كان من المفارقــــات التي تحير المراقبين ـــ مثلاً ـــ موقف الحكومات المربعة الاشتراكية من المنازعات التي تنشب بين نكروما والزعامة الأسلامية في نايجيريا إذ كانت دانمًا تأخذ صف الزعم الغاني بصرف النظر عن الخطأ والصواب، كانت هذه المواقف تبدو غير مفهومة كالألغاز التي تطرح لارباك العقول وتحمير الألباب ، على أنها تنتهي دانمًا إلى نتيجة واحدة هي ان قضية اسرائيل ليست هي الأصل في التفكير العربي وليس موضوعها هو المحك الذي يحدد به المرب عداوة الأعداء أو صدَاقة الاصدقاء ، وهذا المظهر من التراخي وعدم الجدية كان يؤثر في مواقف السياسيين الأفريقيين ذوي النظرة العملية الذين يحبون أن يسموا الأشياء بأسمائها وألا يخوضوا في معارك لاتهم مصالحهم الأساسية.

وكمورة عابرة من صور هذا التناقض جهاء في نشرة

منظمة التحرير الفلسطينية رقم ٤٣ عن التغلفل الاسرائيلي في افريقيا (۱) ان الحكومة الغانية أقامت عرضاً تجارياً في صيف عام ١٩٦٧ اشتركت فيه اسرائيل ، وكان أبرز ما تخلل هذا المعرض ما أعلنته سفارة اسرائيل في أكرا عن تقديم جائزة مقدارها ألف دولار لأحسن كاتب مقال عن القدس كدينة سياحية وعن الميزات الأخرى لدولة اسرائيل ، وليس في الخبر مدعاة الغرابة ، إلا أن الكاتب يصر على أن يضع بين قوسين أن ذلك قد تم ( بعد ذهاب نكروما ) بما يعطي الانطباع أن نكروما كان سداً منيعاً أمام تسر"ب إسرائيل في عانا وأن إسرائيل لم تجد لها موطىء قدم إلا بعد زوال تلك العقبة الكؤود ، مع أن الكاتب يورد تواريخ وإحصاءات للنشاط الاسرائيلي في غانا تقع كلها أتناء حكم ( اوساجيفو ) المنقذ الافريقي العظيم .

بل إن دور نكروما لم يقف في ذلك الحين عند حد قبول اسرائيل في بلاده ومنحها فرص التوسع بل تعداها إلى تزكيتها في أفريقيا وتقديمها كنموذج يحتذى لرواد الاشتراكية الافريقية ، يقول مردخاي كرينين في باب ( تاريخ وإطار البرنامج الاسرائيلي ) في كتابه حول الموضوع : إن تأثير التعاون بين إسرائيل وغانا قد تألق فوق القارة الافريقية ،

<sup>(</sup>١) التغلغل الاسرائيلي في افريقيا بقلم: رياض القنطار

كما أن يذور تلك العلاقات قد غرست أثناء اجتماعات القادة الغانيين والاسرائيليين في المؤتمرات الاشتراكية الدولية وغيرها من المؤتمرات ، ويقول الكاتب اليهودي أيضاً بعد قليل: إن الاتصالات مم الأقطار الافريقية الآخرى قد تمت ايضاً من هناك ، فإن الرئيس نكروما قام بتقديم رشيد كاواوا نائب رئيس وزراء تنجانيقا إلى وزيرة خارجية اسرائيل (جولدا مائير ) أثناء اجتماع المؤتمر الاشتراكي الافريقي في أكرا ، ويبدو أن محاولات أخرى بذلت في ذلك المؤتمر لربط الوفود الافريقية بالوقد الاسرائيلي ، يتضح ذلك من تقرير وصل إلى الحكومة المغربية في ذلك الوقت نقلًا عن المستر (مورمبي) الوزير الكيني الذي اصبح فيابعد وزيراً للخارجية وفيه ابدى مورميي شكوكه ومخاوفه من هذا النشاط الاسرائيلي المفاجيء الغريب، لا سيا وإنه ـ كا ذكر في تقريره ـ قد وجه سؤالاً مباشراً لمائير عن موقف اسرائيل المناوىء لاستقلال الجزائر في ذلك الحين ، وموقفها المؤيد لحكومة جنوب افريقيا فلم يظفر إلا بجواب تهربي مراوغ .

لقد أكد لي السيد مورمبي هذه الوقائع حين زرت في مكتبه في نيروبي في صيف عام ١٩٦٤ ، وحين التقينا بعد ذلك في لاجوس ، وكان الانطباع الذي تولد عنده هو أن الاشتراكيين الأفريقيين كانوا ينظرون التجرب الاسرائيلية وكأنها نجاح لفكرة الاشتراكية الوطنية التي يؤمنون بها ، أما ( انتصار ) اسرائيل على العرب فكان يصور وكأنه

انتصار للتقدمية على الرجعية وخصوصاً إذا وضع في مكانه من الإطار التاريخي المليء بالعقد النفسية التي صنعها الاستعمار ضد العرب.

ومــا دام الشيء بالشيء يذكر فلست أنسى يوم زارني الزعم الأمسيركي المسلم ( مالكولم اكس ) في لاجوس في اكتوبر ١٩٦٤ ، وكان في جولة واسعة على الأقطار الافريقية لمرض مشكلة الزنوج الأميركيين ، وقال : إنه يود أن يخبرني بشكل شخصي أنه قبل أيام كان في وداع نكروما في مطار أكرا الذي كان متوجها لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية في القاهرة ، وقد دهش أن يجد ضمن حاشيته اثنين من البيض الذين يعرفهم شخصياً ويعرف أنهم من اليهود الصهبونيين ، وقد أرسلت الخبر مباشرة إلى وزارة خارجيتنا ولا أشك أنه وصل للجامعة العربية أثناء انعقاد المؤتمر ولكن ومضيفيه ، ومع تسليمي أن الدباوماسية قد تتسع لهذا النوع من المجاملة الخطرة ، إلا أننسا يجب أن لا نفاجاً إذا جاءت النتائج على غير ما نشتهي .

ولست أحب أن أفارق ذكرى الصديق مالكولم اكس دون أن أشير إلى قصة معبّرة رواها لي وهي قطعـــا ليست خروجاً عن الموضوع قال : إنه كان قبل أيام في جولة ضمت ثلاثة رؤساء دول افريقيين أحدهم ملنون أوبوتي رئيس جمهورية يوغندا في ذلك الحين ، ولما كارف البحث معهم يدور حول مأساة الزنرج الأمريكيين قالوا له ( بنفس واحد ) على حد تعبيره : إن خطيئتك أنك تربط حركتك بالإسلام والدول العربية ولو جعلتها حركة عنصرية افريقية صرفة لحسالفك النجاح أكثر .

الخلاصة أن بعض القادة الافريقيين وجدوا في إسرائيل للأسباب المديدة التي أشرنا إليها ضالتهم المنشودة ، كا أنها وجدت فيهم أدواتها الطيعة ، ولقاء المصالح والأمزجة بين اسرائيل وهذا النوع من الزعامات لا يجب أن يمر كذلك دون تفكير وتأمل ، ذلك أن الحكام ذوي النزعات الدكتاتورية المتسلطة الذين يحكمهم الغرور وعقدة العظمة كانوا على الأغلب الوسيط المثالي بين امرائيل والاستعار الجديد من ناحية وبين الشعوب الافريقية من الناحية الأخرى ، كانت اسرائيل تتصور أنها يجب أن تسيطر على شخص قوي لتسيطر من خلاله على شعب بكامله وهي نظريات الاستعار الجديد باختصار .

لقد زرت غانا مرات عديدة خلال ثمانية أعوام وراقبت عن كثب تطور أسطورة نكروما ونمو الأخطبوط الاسرائيلي، منذ كان (أوساجيفو) ذلك المزعم الوطني الهادىء المتقشف

حتى أصبح المستبد الرهيب الذي يحكم بسيف الرعب ، وينشر الخوف في كل ركن تصل إليه دعاياتــه ودسائسه ، وذروة المأساة أن نكروما وكثيرين غيره يقعون تماماً فيما يخشون منه حتى ليصدق عليهم التعليل النفسي القائل بأن خوفنا يقودتا عادة إلى ما نخاف منه ، كان نكروما في كل كتاباتة وخطبه الأولى يحذر نفسه وشعبه من الاستبداد والاستعبار الجديد حتى أصبحت هذه هي (العفاريت) التي يخشاها في النوم واليقظة ، وقد يصلح لختام هذه الكلمات ، أن نقتبس من أفكار ذكروما نفسه صورة فيها كل ملامح المأساة ، الخوف من الاستبداد ثم الوقوع فيه ، والتحــذير من الاستعــار الجديد ورأسه إسرائيل ثم الخضوع إليه ، والأمل في مجتمع افريقي ديمقراطي متحرر يؤدي إلى نقيض ذلك كله ، يقول كوامي نكروما في كتابه ( الوجدانية ) ترجمة الدكتور كريم عزقول: ( إن الاستعمار المتجدد لأشد خطراً على البلدان المستقلة من الاستعمار نفسه ، فالاستعمار فظ ، وفي جوهره علني ، ولذلك يمكن قهره بتساند المجهود القومي المعتزم ، آما الاستمار المتجدد فإنه يفصل الشعب عن قادته ، فيأخذ هؤلاء عوضاً عن أن يقودوا الشعب ويوجهوه توجيها حقيقياً مفعماً دوماً بالمثل الأعلى للخير العام ، يهماون هــذا الشعب ذاته الذي حملهم للحكم وبدون حذر ولا احتياط ، يعماون كأدوات للجور في خدمة المستعمرين المتجددين) صورة

واضحة للمأساة التي صنعها الاستعار الجديد تغمني عن كل تعليق !!

بعد هذا الاستطراد الضروري نعود مرة أخرى إلى الخط الرئيسي للبحث لنتائج التجربة الاشتراكية الاسرائيلية من الناحية العملية في البيئة الافريقية .

## نداء الأرش :

فإذا انتقلنا من هذا الأساس النظري وبحثنا في أساليب النطبيق العملي على الأرض الافريقية نجد أن عوامل كثيرة قد تضافرت لتقنع الافريقيين أن في اسرائيل يقوم النموذج المثالي الذي يبحثون عنه ، والذي يمكن اقتباسه في بلادهم ، ومع أن هذا التشابه هو أيضاً سلسلة من المغالطات الفاضحة إلا أنها جازت على الكثيرين ، قيل لهم : إن اسرائيل كبلاد افريقية المستقلة تواجه من مشاكل التنمية الزراعية والاقتصادية ما تواجهه البلدان الحديثة ، وإنها محاولة ناجحة لدمج خليط متنافر من القبائل والسلالات واللغات في دولة واحدة وهي علة العلل في افريقيا الحديثة .

لقد صورت اسرائيل نفسها وصورها أصدقاؤها واحمة وارفة في صحراء الشرق العربي، وكياناً مفعماً بالحياة وسط أوضاع مرتبكة هزيلة، ودولة اشتراكية ينعم فيها الانسان

بالحرية والعدالة وسط منطقة يحكمها الاستبداد والاقطاع ، وهذه الصورة تبدو متناسقة تماماً مع ( الأرضية ) العاطفية التي عملت فيها الأيدي الحقية والظاهرة خلال عقود من الزمن، ومع أن الانهيارات قد بدأت في الحطة الاسرائيلية قبل وقت طويل وظهر أن هذه الواحة الموعودة للافريقيين ليست إلا سراباً يفضي لهلاك أكيد ، إلا أن ظروف الدول الافريقية وحاجاتها الضرورية الملحة وخصوصاً في بداية تجربة الاستقلال لم تكن تسمح في ذلك الوقت بأي مناقشة هادئة أو موضوعية حول هذه القضة.

كانت العروض الاسرائيلية نقدم وسط هالة من الدعاية الواسعة المنظمة التي تعمل لحجب كل التيارات وإبقاء ميدان السباق مفتوحاً لاسرائيل وحدها ، وكمثال على ذلك كتبت جريدة ( West African Pailot » التي تصدر في لأغوس في في عددها الصادر بتاريخ ١٩ اكتوبر ١٩٦٢ تحت عنوان في عددها الصادر بتاريخ ١٠ اكتوبر ١٩٦٢ تحت عنوان ( لسنا أمة من الشحاذين ) ، تنتقد الدول التي تعرض مساعدات على نايجيريا وخصوصاً من منطقة الشرق الأوسط إلى أن قالت : إن نايجيريا أغنى من هذه الدول مجتمعة ، ولا توجد أي دولة في الشرق أو في أفريقيا فيا عدد أي دولة تستطيع أن تقدم لنا أي مساعدة ، ولا توجد أي دولة قي الشرق الأوسط تستطيع ذلك في الشرق الأوسط ) .

في بلاد أفريقية متعددة وبعد سلسلة من المغـــامرات

الطموحة في مشاريع التصنيع الضخمة والمنشآت الكبيرة التي أقيمت لتأكيد الشخصية الوطنية وقعت العودة لحقيقة بسيطة هي الالتصاق بالأرض والانطلاق منها في مشاريع المتنمية ، وهذا الأتجاه كان يستهدف عدداً من المشكلات الجانبيسة الأخرى وعلى سبيل المثال الحد من الهجرة من الريف إلى المدن الكبيرة حيث تتولد مشاكل اقتصادية واجتاعية في الناحيتين، وقد برز هذا الميل كأوضح ما يكون في مؤتمر (اروشا) الذي عقده حزب التجمع الوطتي التانزاني الحاكم في (Tanu) في يناير ١٩٦٧ وخرج منه بمشروع مشهور أطلق عليسه في يناير ١٩٦٧ وخرج منه بمشروع مشهور أطلق عليسه في شكله الأخير قد مر بكثير من التطوير والتعديل ، إلا أنه يمكس مشكلة أساسية ونوعاً من المحاولات الجادة لملاجها .

إن التعاون بين تنزانيا واسرائيل قد بدأ حق قبل الاستقلال، ففي عام ١٩٦١ زار رشيد كاواوا نائب رئيس الوزراء في ذلك الحين اسرائيل ووقع اتفاقية لمشروع تعاوني مشترك، وفي عام ١٩٦٢ قام وزير آخر هو (كازامبالا) وكان يشغل وزير التعاونيات والتنمية ، وأبرم اتفاقية مع منظمة التجارة الخارجية المعروفة باسم (أميران) لانشاء جمعية تجاريدة مشتركة ، ولذلك يمكن القول أن الاسرائيلين قد صاحبوا التجربة الاشتراكية التانزانية من بدايتها وتركوا طابعهم العميق على اتجاهاتها .. وهناك كا في بلاد أخرى وتسميات

متعددة كان النموذج الذي يحتذى لها هو القرئ اليهودية الزراعية ( شبه العسكرية ) الكيبوتزيم والموشافيم .

وقد استطاعت المؤسسات الاسرائيلية أن تعقد مؤغرات متتالبة إحداها ما ذكرته جريدة نيويورك تايز ٣٠ أغسطس ١٩٦٣ ( لمناقشة ودراسة التخطيط الزراعي في اقتصاديات الدول النامية ) حضره مندوبون عثاون ٢٩ دولة من الدول الحديثة الاستقلال ، وقد نشرت جريدة الآمة الكينة في في عددها الصادر في ٢٦ نوفمبر ١٩٦٣ أساء وقد مكون من عشرة أشخاض من كبار المسؤولين في فروع الزراعة والري المختلفة الذين أوفدوا لاسرائيل باتفاق خاص مع معهد وايزمن للابحاث الزراعية في رحبوت ، وكان من الأمور المألوفة أن تقوم السفارة الاسرائيلية في نيروبي بتوريط رئيس الجهورية وكبار المسؤولين ليكونوا في وداع واستقبال هؤلاء الطلاب حيث تنشر الصحف في طول القارة وعرضها عن مشاهداتهم وتجاربهم في اسرائيل ، إلا أن هذا الحساس التدريب في اسرائيل قد أخذ في النراخي بعد أن ثبت أن التدريب هناك هو أيضاً لأغراض سياسية ودعائية وليس جدياً فمثلا بعض (الخبراء) الزراعيين من كينيا لم يمكثوا أكثر من ستة شهور ، بل إب جريدة الجويش كرونيكل في نوفير ١٩٦١ ( أي قبل إعلان الاستقلال) نشرت صورة المساد كينيانا رئيس الوزراء مع القنصل الفخري الاسرائيلي في نيروبي يودعان مجوعبة من

النقابيين الذين غادروا إلى اسرائيل في بعثة دراسية تستغرق أربعة عشر يوماً !!

وسواء في الحد من مشكلة الهجرة للمدن وهي مشكــــــلة أساسية - كا ذكرنا - أو في تنظيم الشباب الافريقي والاستفادة منه في خطط التنمية الاقتصادية أو في المشاركة في أعمال الدفاع جاءت اسرائيل تحمل تجربتها الخاصة في منظيات الشياب اليهودي المعروفة بالجادنا وناحال ، حتى أن حكومة شاطىء العاج قد طلبت بعثة عسكرية من اسرائيل بغرض تحويل جيشها كله إلى منظمة على غرار منظيات تاحال ، وفعلاً قطعت شوطاً كبيراً في ممارسة هذه التجربة ، وأود في هذا المقطع أن أنقل صورة كتبتها جريدة الآخوة Fraternité الناطقة بالفرنسية في مدينة ابيدجان كا نقلتها عجلة اسرائيل دايجست في ٢٣ نوفم بر ١٩٦٢ ، ونشر هــنــــه الصورة يبين التعاون الوثيق بين السفارات وأجهزة الأعلام الاسرائيلية والبعثات الفنية لنقل الصورة المغرية للنشاط الاسرائيلي في دول تقع تحت ضغط الحاجـة الماسة لتلك المشاريع ، يقول مراسل الجريدة الافريقية : (إنه زار معسكراً في تلك الغابات انشيء على أسس ناحال، حيث رأى الاسرائيلين يعلمون الافريقيين على الوسائل الفنية ، بينا يوجد ضباط أفريقيون يدربونهم عسكريا ، لقد بدأت تلك المجموعة أولاً في قطع الأشجار وتمهيد الغابات من حول المستعمرة ، ثم

قامت ببناء سد مائي وشبكة من الجداول الأغراض الزراعة تحت إشراف الاسرائيليين ، حيث يزرعون الآن الخضراوات والقطن والذرة والأرز) وتنهي المجلة اليهودية نقلاً عن المراسل الافريقي ، إنه قد أعجب بصفة خاصة بما رأى من أن الضباط يعملون جنباً إلى جنب مع الجنود بينا الاسرائيليون يقدمون يد المساعدة في هذه المشاريع .

وفي الاقليم الغربي من زامبيا أقيم بإشراف الحسبراء الاسرائيليسين في أواخر الستينات مشروع واسع للتنمية الزراعية كان الهدف منه التوفيق بين التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي معتمداً على الكيان الاجتاعي القبلي في تلك المنطقة مؤقتاً بحيث يكن أن يتطور فيا بعد إلى التعاونيات الحديثة وكانت الفكرية المغرية فيه أنه يهدف إلى تطوير جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجتمع بدائي ويتشى مع ما أشرنا إليه من رغبة الدول الافريقية لتوفير أسباب الحياة الحديثة في الريف ومنع تدفق الهجرة للمدن .

# نظرة في المستوطنات :

والآن لنقارب أكثر من مشاريع التنمية الزراعية التي تبنتها امرائيل ولنحاول رؤية خطوطها العامة عن كتب ولك لأنها تشكل حجر الزاوية في الوجود الاسرائيلي أو النموذج الذي يعرض في الواجهة لاجتذاب المارة وعلى

نجاحه أو فشله النهائي يتحدد مستقبل المغامرة الاسرائيلية إلى حد كبير.

وإذا اتخذنا نايجيريا حقل تجربة للحكم على تلك المشاريع فإننا نجد أن الاسرائيليين قد اعتبروها حمن ناحيتهم حميدانا لهذا النموذج من مطالع الستينات ، ومنها توسعوا في الأقطار الافريقية المجاورة .

كان أول من عني بدراسة الأسس التي تقوم عليها المستوطنات الاسرائيلية هو (آكن ديكو) وزير الزراعة في الاقليم الغربي، وقد جاء ذلك الاهتهام نتيجة المفريات المعهودة التي بذلتها معه السفارة الاسرائيلية في لاغوس والشركات اليهودية الماملة في الغرب على أن العنصر الحاسم في هذه العلاقة اليهودية الماملة في الغرب على أن العنصر الحاسم في هذه العلاقة جاء بعد وصول فريق منظمة الأغذية والزراعة الدولية الذي كان يرأسه خبير اسرائيلي، وقد استطاع هذا الحبير أن يقنع ديكو الذي كان حينذاك يفكر – ربما بإخلاص – في تطبيق ديكو الذي كان حينذاك يفكر – ربما بإخلاص – في تطبيق بعض النظريات التقدمية الحديثة في مجالات الزراعة التي تعتبر أساس الثروة في بلاده.

وهكذا بدأت الصلة وهي - كا ترى - وليدة أساوب كلاسيكي يهودي تكرر في كل دولة أفريقية على صورة أو أخرى وتعاونت فيه كل العناصر التي تلتقي دائمًا لبتهم الجسور بين اسرائيل والدول الحديثة .

ونستطيع أن نتصور المناخ الذي أحيط به المسؤول النايجيري لأنه عاد من رحلته الاسرائيل يتحدث عن إعجابه الشديد بما رأى هناك ، وخصوصاً الطريقة التي يدار بها مشروع ( لاشيش ) الزراعي في النقب ، حيث تعيش منات المائلات السهودية الوافدة حياة تعاونية ، ويستخدم أفرادها الأساليب الحديثة في زراعة الصحراء القاحلة ، واعتبر هــذا المشروع وأشباهه الضالة المنشودة للحياة الافريقية ، ومنذ ذلك الحين بدأ العشرات من شباب غرب تايجيريا يفدور لاسرائيل للتدرب على التعارنيات في (معهد التخطيط للتخصص في الفروع المختلفة كابدأ الخبراء والزراعيور الاسرائيليون يفدون بالعشرات للاقلم ، واستطاع ديكو أن يقنع الحكومة برصد أموال طائلة لمشروعه الطموح وبدآ يمنح أراضي الدولة أو يصادر ممثلكات القبائل لهذه الغاية ويسلمها للمؤسسات التي شكلت لهذه الغياية بإشراف الخبراء الاسرائيلين.

وكانت الفكرة إقامة ما كان يعرف هناك باسم (القرى التعاونية المركبة) وخلاصته إنشاء قرى زراعية يعمل فيها ويديرها شباب من خريجي المدارس الفنيسة والمتوسطة، وتشتمل على مصانع صغيرة اللانتساج الزراعي، ومدرسة ومستوصف صغير، وجمعية تعاونية، وأن تكون الزراعة

فيها خاضعة التخطيط الذي تضعه وزارة الزراعة ، وهذه الوحدات الزراعية تتبع قرية مركزية (غوذجية) تتواجد فيها منشآت صناعية وتعاونية أكبر كمصنع للمعلبات ، أو معصر للزيوت، أو مخزن للبضائع والآلات الانتاجية، وهكذا تقام هذه المجموعات في أماكن مختلفة من الريف النايجيري حتى تقوم شبكة واسعة من هذه القرى النموذجية ، أما الهدف فقد كان سليماً دون شك وهو ما أشرنا إليه من تشجيع الشباب المثقف على سكن الريف ، وتقوية الانتاج الزراعي بصورة عامة. أما الوسائل فهي التي يمكن الاختلاف عليها ولا سيا إدخال الخبراء الاسرائيليين في هذه المشاريع الوطنية .

إن الاهداف الاسرائيلية المادية والسياسية واضحة لاتحتاج إلى بيان ، وهي لم تكن قاصرة على غرب نايجيريا ، ولكن يعنينا أن هذا المسروع قدم للناس في هالة من الدعايةالكبيرة، والضجة القائمة على المبالغات الخيسالية ، ولم يكن يمر زائر أفريقي على الغرب حتى يصطحب لمبنى وزارة الزراعة ليطلع على ( رسوم ) المسروع وما ينتظر أن تتفجر فيه من أنهار السمن والعسل ا احتى قسامت منافسة بين الإقليم الغربي والشرقي ، كالمنافسات الموروثة بين شعبي الايبو واليوربا في الاقليمين ، وبدأ الشرقيون يرسلون أبناءهم لامرائيل ويجلبون منها ( الحكاء ) الذين يعرفون حاول المشاكل المستعصية كا

يعرف السحرة والمشعوذون لدى شعب ( الايبو ) فنون الخصب والحياة وجلب المطر !.

على أن الحقائق بدأت تظهر تحت زبد الدعاية في عـــام ١٩٦٥ وما بعده وخصوصاً حين نشبت الأزمة السياسية في الأقلم الغربي ، وبروز معارضة لاتجاهات الحكومة ، وأخذت هذه المشاريع شأن المشاريع الاسرائيلية تتعرض للنقد الشديد على أسس سياسية واقتصادية .

وكان الناقدون يركزون حملتهم على نقاط من المفيد أن نسجلها هنا لأنها تنطبق على المشاريع المشابهة في البلدان الأفريقية الاخرى.

أولاً: إن هناك فوارق أساسية بين الوضع في اسرائيل ونظيره في أفريقيا من حيث ان الوافدين اليهود يأتون إلى فلسطين تحت ضغط القوة ، ويلزمون بالإقسامة في مناطق تحددها الحكومة دون أن تسمح لهم بالانتقال منها ، وهذا ( الإرغام ) لا يمكن تطبيقه في مجتمعات حرة في ظروف عادية كالظروف السائدة في افريقيا .

ثانياً: إن الاسرائيليين قد اغتصبوا أراض شاسعة بقوة السلاح وباستطاعة السلطة الاسرائيلية أن تغري الوافدين البهود بتمليكهم حقولاً واسعة دون أن يدفعوا فيها شيئاً ، وهذا

الوضع غير متوفر في أفريقيا حيث يتحتم شراء الأراضي بأثمان كبيرة أو مصادرتها من أصحابها مع ما يجره ذلك من مشاكل سياسية واجتماعية .

النا: إن اكثر المستوطنات الاسرائيلية يتبناها وينفق عليها منظهات غنية في اسرائيل أو في خارجها ، وهي على استعداد لتحمل خسارتها ولا سيا في المراحل الأولى حق تبقى قائمة لأسباب سياسية استيطانية تتصل بالسياسة العدوانيسة الاسرائيلية ، وكلها شروط لا تتوفر في البلدان الأفريقية التي لم تتمكن من استئار مواردها بشكل كامل ، ولا تستطيع أن تقذف الملايين في بئر بلا قاع ، لجرد اشباع الرغبة في الدراسة والتجارب الفاشلة .

رابعاً: إن هذه المشاريع استخدمها الاسرائيليون لأغراضهم الدعائية الواسعة فأقنعوا الحكومات برصد اموال طائلة ، دون دراسة البيئة الأفريقية دراسة صحيحة شاملة ، كا أن الخبراء الاسرائيليين كانوا يتقاضون مرتبات ضخمة ، وقد ذكر لي مسؤول في ابادان أن أحدهم يتناول مساقيمة خسائة جنيه استرليني في حين لا يتقاضى مساعده الافريقي الذي يقوم تقريباً بنفس العمل سوى خسة وعشرين جنيها ، ولذلك كانت مجرد وسيلة لابتزاز الملل وتنظيم حملة دعساية اسرائيلية على حساب الآخرين .

خامساً: إن مرتبات الخبراء الاسرائيليين الضخمة والتسهيلات التي تمنحها لهم الحكومات المضيفة قد مكنتهم من العيش ببذخ ورخاء ، أمسام اعين الأفريقيين الذين يعيشون عيشة قاسية ، وهذه المقارنة أوجدت شعوراً بالمرارة لدى العال الأفريقيين وساقتهم أحياناً إلى التمرد المكشوف ، بما أوجد مناخاً متوتراً استغله السياسيون المعارضون ضد الحكومة القائمة .

لقد اعترف الاسرائيليون بعد ذلك بفشل تجساربهم عن ادراك المستوى الذي حدد لهسا ، وإن كانوا قد مجثوا عن أسباب وهمية أضافت لمشاعر الخيبة لدى الأفسارقة ، لأنهم زعموا أن الأفريقي كسول جاهل غير معتاد على حياة النظام كنظيره الأسرائيلي إلى آخر تلك الترهات .

على ان تعثر تلك المشاريع لم يكن حاسمًا أو شاملًا لأن الاسرائيليين نجحوا - كا قلنا - في اقتباسها في بلاد افريقية أخرى ، ولعلها لا تزال قائمة فيها حتى يومنا هذا ، الا أن النتائج النهائية سوف تكون واحدة في خاتمة المطاف بالرغم من التجارب المتصلة وبالرغم من الأموال الأفريقية التي تهدر بلا حساب ، فمثلًا طبق المشروع في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث انشأ الحبراء الاسرائيليون ست مستوطنات على هذا النمط ، كا نظموا حركة شباب مصاحبة لها على غرار (الجادنا)

قوامها ثلاثة آلاف رجل ، واتصور انها لا تزال تصارع هناك بين الموت والحياة .

### مشاريع صفيرة:

ولعل من أهم أسباب النجاح المؤقت للغزوة الاسرائيلية أن اليهود لجأوا إلى خطة ذكية هي إعطاء عناية خاصة لتشجيع المشاريع الصغيرة المنتشرة في أكثر من مكان وهذه الخطة في ظاهرها تبدو واقعية وعملية لأنهـا تنسجم مع استعدادات المجتمع الزراعي وحاجاته العاجلة ، كما أنها لانتطلب \_نسبياً\_ كثيراً من النفقات التي تستهلكها الشؤون الأدارية في المشاريع الكبيرة ، أما الأسباب الحقيقية من وجهة النظر الاسرائيلية فهي أن هذه الخطة تسمح بالانتشار في أماكن كثيرة وبأقل التكاليف بينا تمنحهم إمكانيات واسعة للتأثير الدعائي دون أن تضف للدول الحديثة قوة اقتصادية حقيقية تجعلها تنهض على قدميها ، ولسوف نرى أن معظم هذه المشاريع قد فقدت الآن ذلك البريق الذي صاحب إنشاءهما في البداية ، ولم يعد ( الحل الاسرائيلي ) يحمل ذلك السحر كأساوب ناجع لمواجهة المشاكل الأفريقية المستعصية ، وفي نطاق هذه الخطة الذكية انتشرت في القارة عشرات المشاريع التي يديرها اعداد كبيرة من الخبراء الاسرائيلين ، كا تعود بفوائد معنوية ومسادية ضخمة لاسرائيل نفسها .

وبما يذكر ان الخبراء الاسرائيليين إلا النادر ولأسباب سياسية خاصة ، يكونون معارين من الحكومة الاسرائيلية للحكومة الافريقية المعنية بمرتبات ضخمة تمليها طبيعة الحياة الصعبة والمناخ الأفريقي الشاق وبذلك وجدت اسرائيل أيضا مجالاً غير محدود لتشغيل الألوف من مدرسيها واطبائهاو خبرائها في كل مهنة وحقل . وقد دلت احصاءات قريبة من الدقة ان اسرائيل أوفدت خلال الستينات حوالى ثلاثــة آلاف خبير الاسرائيليين لدول الكتلة الآسيوية الأفريقية ، على ان هــذا العدد لا يشمل موظفي الشركات الخاصة والخبراء العاملين مع المنظهات الدولية أو اليهود الذين ينتمون لجنسيات مختلفة وهو رقم يفوق ضعف هذا العدد ، أما هؤلاء الخبراء فقد كانوا - على الأغلب - زراعيين ، وتعاونيين ، واطباء، ومهندسين، ومدرسين ، وخبراء في تنظيم حركات الشبيبة ، وخبراء في الري وتنظم حدائق الحيوانات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر كناذج للمشاريع الصغيرة التي اشرنا إليها انشأوا في السنغال مزارع نموذجية لتربية النحلكا انشأوا حقولاً خاصة لتربية الدواجن في الكونجو (برازافيل)، وبالقرب من اسمرة في ارتريا اقساموا مصنعاً لحفظ اللحوم (الكوشير) على الطريقة اليهودية ، وفي داهومي انشأوا لأول مرة (اليانصيب) الوطني وتولوا ادارته ، وقد تولوا

- على ذمة جريدة الفاينانشل تايز اللندنية - ادارة مصنع للأدوية في اثيوبيا ، كانت قد انشأته شركة بريطانية في عام ١٩٦٣ ولكنه استمر يخسر بعد ان تداولت على ادارته شركات بريطانية وهنجارية بدعوة من الحكومة الاثيوبية حتى ساقت ( الأقدار ) الحسنة الخبراء الاسرائيليين في عام ١٩٧٠ ليجعلوا منه شركة مربحة رائجة الانتاج !!.

وقد تشكلت مؤسسات تجارية مشتركة لاستيراد المواد الأفريقية الخام اللازمة للصناعات الاسرائيلية أو عن طريقها للأسواق الأوروبية كشركة ( اميران ) للتجارة الخيارجية ، فاشتروا الاخشاب من الجابون واللحوم من اثيوبيا والسمسم من تانزانيا ، وقد اشرنا لتجارة الماس الخام المزدهرة بين اسرائيل وجنوب افريقيا من ناحية وبينها وبين جمهورية افريقياالوسطى من ناحية ثانية ، كا قاموا بتصدير انواع مختلفة من البضائع الاسرائيلية أهمها الأسمنت وأدوات البناء والأدوية ومواد الساد والآلات الزراعية وغيرها ولقد تطورت العلاقة التجارية لساد والآلات الزراعية وغيرها ولقد تطورت العلاقة التجارية لساح اسرائيل تطوراً مضطرداً فقد جاء في نشرة رسمية ان بيع المنتجات الأسرائيلية في جمهورية أفريقيا الوسطى وما بيع المنتجات الأسرائيلية في جمهورية أفريقيا الوسطى وما دولار في عام ١٩٦٤ إلى ٢٤ مليون دولار في عام ١٩٦٤ إلى ٢٤ مليون

وقد اهتم الاسرائيليون اهتماماً خاصـــاً بإقامة الفنادق

واماكن اللهو وسيطروا عليها ادارياً وسخروها لأغراضهم السياسية والاقتصادية ، وكان يختفي وراء ذلك المظهر البرىء شر أنواع النشاط السري المخرب ، واذكر اثناء وجودي في نايجيريا ان صهيونيا مجمل الجنسية السويسرية ويدعى (مارجليت) وكان يدير فندق فيدرال بالاس أهم فنادق العاصمة حين اتهمته الحكومة الفدرالية بتهريب الأسلحة والأموال إلى المتمردين في بيافرا بما اضطره إلى الهرب ومفادرة البلاد .

## ومشاريع كبيرة .....

وفي مجال المشاريع الكبيرة اتاحوا الشركات الاسرائيلية الفرصة لانشاء شركات محلية تساهم فيها الحكومات الوطنية بنصيب من رأس المال بينا يبقى الاسرائيليون متحصمين في الادارة وسياسة العمل ، وفي مقدمة الشركات الاسرائيلية التي لعبت دوراً بارزاً في هذا النشاط شركة سوليل بونيه التي يشرف عليها الهستدروت ، والشركة الدولية لتنمية موارد المياه التي يشترك فيها الهستدروت والوكالة اليهودية والحكومة الاسرائيلية .

وكأمثلة على المؤسسات المشتركة بين امرائيل ونايجيريا انشئت شركة ( الانشاءآت والتأثيث ) لشرق نايجيريا وقامت هذه بانشاء فروع لها في الأقاليم النايجبرية الاخرى ، وشركتا

دىزنجوف وجابزر اللتان كانتا متخصصتان في بيسم المنتجات الاسرائيلية ولا سيما الأدوية والأدوات الكهربائية ، وشركة تنمية موارد المياه في الاقليم الغربي من تايجيريا وقد اخــذت تعهدات كبيرة لانشاء جسور وشبكات مياه للري عدا مشاريع اخرى وصلت قيمتها في العـامين الأولين من قيامها إلى اربـــع ملايين جنيه استرليني ، ولم تكن الشركة الوحيدة في ذلك الاقلم فقامت أيضاً شركة (نيجرسول) التي انشئت في عام ١٩٥٩ كشركة مساعمة بين سلطة التنمية الحكومية وسوليل بونيه ، وقد تكررت صور هذا النشاط في طول القارة وعرضها ، ففي غاتا المجاورة تأسست شركة غانية اسرائيلية لمد شبكة مياه للشرب في خمس مدن بين اكرا وتاكورادي واشرف على ادارة الشروع مؤسسة تنمية مصادر المياه الاسرائيلية المعروفة باسم ( تاهال )، وقد اسست سوليل بونيه في اكرا بالتعاون مع مؤسسة الصناعة الغانية شركة للانشاءآت عرفت باسم ( شركة غانا الوطنية للانشاءآت ) على أساس ١٤٪ من رأس المال للاسرائيليين.

وهذه الصورة المختصرة للشركات التي اقيمت في بلدان الريقية افريقية متجاورة هي مثال تكرر في أكثر البلدان الأفريقية على اشكال واحجام مختلفة تتفق معطبيعة كلبلد ونوعمنتجاتها واستعداد حكوماتها للدخول في هذه البرامج . ففي الحبشة مثلا حيث توجد امكانيات هائلة للزراعة والثروة الحيوانية

كان هناك تركيز على هذا النوع من المنتجات إلى جانب الشركات التجارية والاقتصادية المسألوفة ، وعلى هذا الأساس سمحت الحكومة الأثيوبية إلى شركتي (انكوادا واتاجن) الاسرائيليتين باقتطاع ألوف الهكتارات من أجود الأراضي الصالحة ، كما اشتغلوا في تربية المواشي وصناعة اللحوم والجلود وتصديرها إلى الخارج ، أمسا على صعيد النقل البحري فقد اتفق الاسرائيليون مع عدة دول افريقية على انشاء شركات الملاحة أو ادارة الشركات الوطنية بالخبراء الاسرائيليين وكمشال على ذلك مر بنا انشاء شركة الملاحة الليبيرية بين اسرائيل وهولندا وليبيريا ، أمسا في غانا فقد انشئت شركة النجم الأسود بين حكومة غانا وشركة زيم الاسرائيلية ومع ان هذه الشركة قد سلمت للحكومة الفانية فيا بعد الا ان الاسرائيليين احتفظوا كنفسهم بالمراكز الادارية المهمة .

## المعونات العسكرية :

اما على صعيد العلاقات ذات الطابع العسكري فقد اشرنا في السياق إلى بعض جوانب التعساون بين اسرائيل والدول الأفريقية الحديثة في شؤون التدريب والتسلح واعادة تنظيم الجيوش على الأساليب العصرية الحديثة ، وقد ساعد على نجاح هذا الاتجاه ما أشرنا إليه في هذا البحث من حملة الدعساية الكاسحة التي صورت اسرائيل تلك الدولة الصغيرة الشجاعة

المحاطة بدول تفوقها عدداً وعدة ومع ذلك - كلما حاولوا الانقضاض عليها خرجت منتصرة وخرجوا مثخنين بالجراح-، وقد لفتت هذه القضية انظار الدول الأفريقية الصغيرة ودفعها الفضول والمصلحة معاً للبحث عن اسباب هذا السر (المعجزة).

وكانت اسرائيل جاهزة لتتبرع لهم بالوصفات التيلايخطيء لها أثر ، وقد كتب في هذا الباب ألوف المقالات والتحقيقات باقلام افريقية مشتراة ، أو بأقلام عالمية يهودية وتولت الصحف المحلمة نشرها على نطاق واسع ، وعلى سبيل المثال نشرالكاتب النابجيري ( ادي جامبو ) مقالات في جريدة الديلي اكسبرس التي تصدر في لاجوس بعد عودته من اسرائيل اشتملت احداها على زياراته لمنشئات ( جيش الدفاع ) الاسرائيلي ومقابلته مع الجنرال اسحاق رابين قائد الجيش في ذلك الحين وقد توسط المقال صورة له مع الجنرال واخرى ضمن صحفيين ينتمور لبلاد أفريقية اخرى مـع جولدا مائير ، وقد نقل الصحفي النايجيري عن رابين شروحاً طويلة نقتبس هنا أم مقاطعها التي تلقي الضوء على عناصر الدعاية النفسية التي مهدت طريق اسرائيل نحو المؤسسات العسكرية في الدول النامية قال: ان وضعنا يحتم علينا ان ندافع عن انفسنا حتى آخر رجل لسبب بسيط هو انه لا يوجد مكان آخر فوق الأرض يمكن ار يقبلنا ، ان كل اسرائيلي يعرف انه اذا تزحزح من موقعه فانه سينتهي حتماً إلى البحر ، وان كل انسان يعلم انه لا يقاتل من

أجل انسان آخر بل من أجل نفسه) وشرح رابين استراتيجية اسرائيل بقوله: ( انه في حالة احتال الهجوم علينا فإن بمقدور اسرائيل خلال ٧٢ ساعة أن تقذف في الميدان بمليونين وربسع المليون اسرائيلي وهم مجموع الشعب للدفاع عن نفسه ، ثم شرح أدوار المستوطنات الزراعية في السلم والحرب ) ، وقد ختم الكاتب مقاله بالقول : أنه يعتقد بصدق تقديرات رابين ولا يشك ان اسرائيل تعني ما تقول وستخرج منتصرة اذا مساهوجت من جيرانها .

كانت فكرة الجيش الاسرائيلي الذي يزرع الأرض في السلم ويدافع عنها في الحرب فكرة أخاذة بالنسبة للافريقيين لأنها تتناسب مع واقعهم وما يحتاجون إليه ، ومن المؤسف ان ظروفا عديدة يمكن للقارىء ان يتصورها بدون عناء قد جعلت النموذج الاسرائيلي هو وحده المعروض على الساحة في غيبة النموذج العربي وراء ضباب التخلف وغيوم الخلافات .

لقد أشرنا في اكثر من موضع الى نجاح اسرائيل في بيع تجربتها الحاصة بمنظهات الشباب شبه العسكرية لأكثر من قطر، وقد كانت غانا تحت نكروما أيضاً هي الحقل الأول للتجربة، ففي وقت مبكر ( ١٩٥٧) وبعد سلسلة من التجارب لانشاء ما كان يسمى به ( لواء البنائيين ) وفيا بعد باسم ( لواء العمال ) اتجه الزعماء الغانيون لاسرائيل واستقدموا قادة ناحسال

للاشراف على هذه المنظات ، وقد وضعت الحكومة الغانية تحت تصرف المنظمة اكثر من مليوني جنيه سنوياً كا وصل عدد المنتسبين اليها في أوائل الستينات اكثر من ١٢٥٠٠٠ شاب وشابة وأخذ المدد يزداد باضطراد ، وكان من المألوف أن يؤخذ كبار الزوار الأفارقة الى المعسكر النموذجي لهذه الوحدات في ( سومايا ) بالقرب من اكرا بما دعا المحثير من الدول الافريقية المجاورة لاقتباس الفكرة ، على ان سقوط نكروما فيا بعد قد كشف ان هذه المسكرات ايضاً كانت تستخدم كأماكن التجسس وأعمال العنف والتخريب في الدول الافريقية .

أما على نطاق الجيوش الرسمية فمن المرجح ان زيارة موشي ديان الواسعة للأقطار الافريقية في عسام ١٩٦٤، وفي هالة انتصاره في حملة السويس، قد دفعت بعجلة التماون بقوة في هذا الاتجاه، فقد عقدت دول افريقية عديدة اتفاقيات مع اسرائيل ترتب عليها إمداد تلك الدول بالخبراء والمدربين في الحقول المختلفة.

لقد استعانت كينيا بفريق من الطيارين لتنظيم اسطولها الجوي الصغير مباشرة بعد الاستقلال، وقد أنشأ الاسرائيليون مدرسة لفرق المظلات في الكونغو (كنشاسا) تخرج منها حتى نهاية عام ١٩٦٩ حوالي خمسة آلاف مجند، بل ان

الجنرال موبوتو نفسه ذهب لاسرائيل على رأس فريق من ٥٠٠ ضابط وجندي للتدريب هناك ، وفي الحبشة أقيمت مدرسة عسكرية لتدريب ما يسمى بالفرق الخاصة حيث يدرس فيها خلاصة التجارب ضد حرب العصابات التي يشنها ثوار أرتويا ، وفي شاطىء العساج ، أشرف الاسرائيليون على انشاء فرق للنساء المجندات ، كا وقع نشاط مماثل في سيراليون والكرون وليبيريا ومالاجاسي وتانزانيا والداهومي والتوجو ، وبطبيعة الحال ، قامت اسرائيل ببيع كيات من الاسلحة والذخائر والآلات الحربية لهذه الدول ، ولا سيا مدفع المورتر ١١ مم المصنوع في امرائيل وان كانت رخصته صادرة من فنلندا .

ومن الدول التي اشترت كميات من هـــذا السلاح نايجيريا وغانا ، كا سرت دعاية كبيرة في افريقيا في وقت من الأوقات للرشاش الاسرائيلي الصغير المعروف برشاش (عوز) الذي أصبح مفضلا كسلاح قصير المدى لا سيا في تسليح الفـــرق الحاصة وجنود الحراسة لرؤساء الدول الأفريقية .

ويجب ألا يفرب عن البال أن النشاط الاسرائيلي في المجال العسكري كغيره من النشاطات في المجالات الأخرى كان مرتبطا دائماً بالاستراتيجية الاسرائيلية العامة التي يقبع في وسطها ويتحكم في كل جزئياتها الصراع العربي الاسرائيلي، حتى ليمكن القول ان افريقيا كانت هي الجبهة الخلفية لهذا الصراع،

ولذلك لم يكن غريباً ان تستخدم الخبرة والمشورة الاسرائيلية في اكثر من دولة نحو الاضرار بالقوة العربية وإيذائها ، وقد مر بك كيف ان خبراءهم رسموا استراتيجية الدفاع ليوغندا بافتراض أن الخطر المحتمل قادم من السودان ، وكذلك بالنسبة لتشاد ، حيث اشترك بعض ضباطهم اشتراكاً فعلياً في القتال ضد قوات جبهة التحرير الوطني ، ومما يؤيد ذلك ما نشرته الجبهة عن العثور على جثتين لجنديين اسرائيليين ضمن القتلى خلال الممارك الضارية التي وقعت بين الفريقين قرب حسدود السودان خلال عام ١٩٧٠ .

أما في كينيا فقد لمبوا دوراً كبيراً في إشعال الفتن بينها وبين الصومال ، وأما في أثيوبيا فقد أشرنا للعوامل التي تؤثر في علاقات هذه الدولة الافريقية الهامة بجيرانها العرب والمسلمين ، وهي أوضاع تمنح اليهود فرصاً واسعة للتحريض والاستغلال، وعلى العموم فإنه ما من توتر بين دولتين افريقيتين أو تمرد داخل أي دولة إلا رصدته المراصد الاسرائيلية وقدرته بوازين معركتها الخاصة مع العرب ، ثم اتخذت الموقف الملائم لسياستها بعد تغليفه بأقنعة الدبلوماسية الناعمة المرنة التي لا تثير المخاوف والشكوك .

وغني عن القول أن سياسة التوريط وإشعــــال الفتن بين الجيران يمكن أن تظل مربحة طالمــا بقيت الظروف الشاذة

سائدة ، إلا أن من الواضح ان الدول الافريقية شأنها شأن كل الدول الحديثة توشك أن تجتاز مرحلة القلق لتصل إلى أوضاع مستقرة تحكمها الحقائق والمصالح المشتركة ، وتلك هي الفجوة التي تجد اسرائيل نفسها فيهسا الآن والتي لا بد أن تنسع بمرور الوقت .

على أن شكوك الوطنيين والمقلاء بين الأفريقين قد بدأت في وقت مبكر ، وانطلقت ألسنتهم تحذر من هذا الخطر ومن هؤلاء المرحوم أبو بكر تفساوة باليوا رئيس وزراء نايجيريا الاتحادى ، فقد نقلت الصحف النابحبرية تصريحات له في يونيو ١٩٦٠ استنكر فيها تردد وزراء حزب التجمع الوطني (الشرقي) على اسرائيل وضفوطهم على الحكومـــة الفيدرالية لتوقيــم اتفاقيات تجارية معها ، ومما قاله حينذاك : أن تحرك اسرائيل يتسم بالغموض والشبهات لان اسرائيل تعيش على الصدقسات والمعونات فكنف يمكن أن تساعد الدول الأفريقية ، وتساءل عن السر وراء هذا النشاط ، وفي ٢٥ نوفير سنة ١٩٦٣ وجه . الدكتور ( تشيكي اوبي ) رئيس الحزب الديناميكي النامجيري وهو حزب شرقي ايضاً ، رسالة إلى الدكتور نامدي ازيكوى رئيس الجمهورية النايجيرية حينذاك حذره فيها من مغبة التورط مع اسرائيل وانتقد بشدة السياسة التي تعمل على بيع نايجيريا للاستعار مباشرة أو عن طريق اسرائيل بصورة غيرمباشرة .

وبالرغم من أن البهود كانوا يحيطون الزوار الأفريقيين

بالرعاية والاهتمام وخصوصا أولئك الذين يقومورن بزيارات عابرة الا أن الطباع اليهودية كانت تتمرد على استار النفاق المصطنع حين يضطر الزائر للأقامة بينهم قارات طويلة ، أو محاورهم عن قرب ومن ذلك ما تناقله بعض كبار الزوار الأفريقيين ومنهم السير فرانسيس ابيام حاكم الأقلم الشرقي من نايجيريا وقد سمعت ملاحظاته شخصياً عقب زيارة قام بهسا لاسرائيل فقد ذكر ان الطلاب الأفارقة شكوا إليه من سوء معاملة الاسرائيليين وغرورهم وعنجهيتهم حنى انهم لاينادون الأفريقي إلا بلقب (كوشي) أو سامبو ، وانهم مجرمون عليهم الاختلاط مع نظرائهم من الشباب ، وقد أدت هـذه المعاملة السيئة إلى عودة مجموعة من الشبان المسلمين من جمهورية فولتا العليا ، وقد كتب لي أحدهم تقريراً ضافياً عما لقوه في اسرائيل من اساليب العنت ، وقد قسام مجلس مسلمي نايجيريا بعد ذلك بنشر هذا التقرير وتوزيعه على نطـــاق واسم في الأقطار الجاورة.

العلة الديوما يتدولونا الميت

# مكرح الدبلوماسية والدعاية الإسرائيلية

ألحنا في الأبواب السابقة إلى بعض مظهاهر النشاط الاسرائيلي في الجهالات الدبلوماسية والأعلامية بحيث اصبح واضحاً إن اسرائيل ما كانت لتدرك هذا القدر منالنجاح لولا اجهزتها الدبلوماسية النشطة المنتشرة في القارة الأفريقية ولولا وسائل الأعلام الدولية والمحلية التي عبثت وفق خطة عامة لدعم وجودها وفتح الأبواب الموصودة امامها .

وقد ظهر فيا سردنا أو ما نوشك ان نخوض فيه ان هذين الجهازين – ونعني بها الدبلوماسية والدعاية – كانا الحملة الاسرائيلية بمثابة الساقين المجسد بها يتحرك للامام وبدونها يصبح جثة هامدة ليس فيها حركة أو حياة ، ومن نافلة القول ان نكرر ان هذا التشبيه يصدق ايضاً على التحرك العربي سلباً أو ايجاباً . غير ان ملامح الحلة الدبلوماسية والاعلامية الاسرائيلية تستحق منا المزيد من التوضيح ذلك لأن الاسلحة

121

التي ستحدد مصير المعركة مع اسرائيل في تلك الأرجاء تكمن على الأغلب في الخطة الدبلوماسية الصحيحة والاجهزة النشطة التي تتولى تنفيذها والدعوة إليها بحيث تصبح الجالات الأخرى سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية تبعاً لها ونتائج لجهوداتها ، ولقد ربطنا بين الدبلوماسية والدعاية لأنها في الواقع شيء واحد يهدف لفاية واحدة وخصوصاً في البلا الاجنبي حيث تكون المهمة هي كسب ذلك البلد واخضاعه للتأثير الاسرائيلي ، ان المهمة الضخمة المعقدة يمكن ان تترسب في شيء بسيط هو : ما يجب أن يقال أو يعمل لدعم العلاقات وتنميتها مع ذلك البلد .

كانت الدبلوماسية الاسرائيلية في افريقيا ذلك المرصد اليقظ الدقيق الذي يرصد التحركات ويستكشف الاتجاهات ويدرس المكنات ، ولكنه لا يكتفي بهذا الدورالسلبي الذي يكن القيام به وراء المكاتب أو في الحفلات الاجتاعية ، وانما يتعداه إلى كسب الأصدقاء على جميع المستويات وتسخيرهم للخطة العامة ، بينا كانت اجهزة الدعاية تعكس الواقع الاسرائيلي مضخماً منمقاً ، وتنقل منجزات الدولة اليهودية في كل حقل ومجال ، وكأنها ثوب صنع خصيصاً للدول النامية وتجربة لا يمكن الاستغناء عنها ، ولا نبالغ اذا قلنا ان طبيعة هذين الجهازين ومدى قدراتها والانسجام بينها هو سر النجاح المبدئي الذي احرزته تلك المفامرة ، وما لم ينجح العرب في المبدئي الذي احرزته تلك المفامرة ، وما لم ينجح العرب في

تعطيل ذراعي الأخطبوط بخطة سليمة مضادة فان النكسة الراهنة عكن فعلا ان تكون عثرة عابرة كا تتنبأ بذلك الاجهزة الاستعارية والصهيونية.

كثيراً ما نسمع نقداً يوجه للدبلوماسية العربية والاعلام العربي في مواجهة الاجهزة الاسرائيلية ، وكثيراً مسا يتركز النقد على الاشخاص وعجزهم وضحالة مجهوداتهم ، ومع ان هذا النقد يمكن ان يكون صحيحاً في كثير من الحالات ، الا ان المشكلة الأساسية تكن في الواقع العربي نفسه بجيث يصبح الدفاع عنه أو الدعوة إليه أمراً بالغ الصعوبة مها كانت الكفايات الشخصية للدباوماسي العربي .

من المسلم به - في تقديري - ان الدبلوماسية كالدعاية هي مجرد اجهزة لخدمة ( واقع ) قائم والدعوة لـ (حقيقة اساسية) ويجد الدبلوماسي العربي نفسه في موقف حرج أحياناً مها كان قوي الحجة ، ساطع البرهان في تقديم العرب مثلاً كأمة قوية متحدة يمكن ان تنفع اصدقاءها أو تضر اعداءها، ذلك لأن من يتحدث إليهم يعرفون الكثير عن هذه القضايا وليسوا من السذاجة بحيث يقبلون كل ما يقال إليهم فيها ، ولذلك نراه يخسر المعركة قبل ان يبدأ في مواجهة خصمه الصهيوني الذي يقدم اسرائيل كواقع آخر وحقيقة مقابلة .

وما دمنا بصدد الحديث عن المقارنة بين الواقـــــ العربي

والحقيقة الاسرائيلية ، اجدني امام احد العناصر البارزة التي طالما استوقفت نظري ودعتني للتأمل والتفكير . ان اسرائيل كانت تقدم نفسها وخصوصاً قبل حرب عام ١٩٦٧ بأنها الضحية الصغيرة المظاومة التي يعتدي عليها الأقوياء ، أو كما يحلو للاسرائيليين وصف انفسهم بداود الصغير الأعزل امام جالوت العملاق المدجج بالسلاح ، غير ان هذه الضحية في كل مرة تصرع الجبابرة من حولها وتجعل منهم امثولة على كل اسان ، وهذه الصورة كانت تروق لعقلية الأفريقيين مرتين : الأولى: تمليها طبيعتهم الطيبة التي تعطف على الضعيف وتنحاز إليه ، والثانية : لاعجابهم بالقوة والبطولة ولاسما حين تأتي من ذلك الضعيف المعتز بحقه وكرامته امام غرور الأقوياء ك يبقى من هذا الأطار أن نذكر كيف أن الدعاية العربية بضجيجها ملامح الصورة التي تريدها اسرائيل ، فكلما قذف قادة العرب كلامهم المنفلت واطلقوا تهديداتهم الفارغة ، كلما ظهرت الضحية اصغر من حقيقتها ، وظهر الجبابرة أكبر من حقيقتهم فاذا وقعت الهزيمة جاءت أيضاً هزيمة ضخمة تتحدى كل التوقعات .

وهذا الفارق الرئيسي بين الحقائق العربية والاسرائيلية ، كان هو المنطلق الذي تتحرك فيه الدباوماسية في الجسانبين والاطار الذي يحكم كل دقائق النشاط لدى الأفريقيين ، أمسا الاجهزة والاســـاليب فلم تكن اكثر من المرآة التي تعكس الصورة المتحركة امامها .

### دبلوماسية المرونة والابتكار :

ان اول انطباعاتي عن الاجهزة الاسرائيلية في افريقيا ان اساوب الدباوماسية والدعاية عندهم كأساويهم فيالحربوالقتال لا يتقيد بقوانين اللعبة ووسائلها المتمارف عليها ، وإنما يقوم على الابتكار والمرونة ودراسة الطبيعة المحلية بغية ملائمة تلك القوانين والأساليب مع الواقع الجديد ، وربما اعانهم على ذلك - إلى جانب الإيمان بقضيتهم والولاء لها - تخصص الكثيرين منهم في الشؤون الأفريقية واتقانهم للغات الأجنبية وأحيانا المحلية المتداولة في أفريقيا ، وقد ذكرنا كيفان بعض سفرائهم كانوا معتمدين في أفريقيا لسنين طويلة قبل الاستقلال ويضاف إلى ذلك أو يسبقه وجود خطط سياسية لدى اسرائيل تجاه كل دولة أفريقية تقوم على الدراسة والتجارب يدركها كل دبلوماسی ویتحرك فی نطاقها ، وهی خطة تتعمق دواماً بما يضاف إليها من التجارب والدراسات المستمرة . ولا اظنني مبالغاً إذا قلت أن قليلاً من البلاد العربية توفر له الحد الأدنى من تلك الشروط الضرورية وهي كذلك سياسة واقعية انتهازية تقوم على التعامل مع الأوضاع القائمة فيكل بلد بما يحقق مصلحتها دون الدخول في مغامرات لا ضرورة لها أو التقيد بمثاليات

ليس لها كبير وزن في حساب الأرباح والخسائر ، على ارب التعامل مم الأوضاع القائمة لا يعني اغفال التيارات المتحركة التي قد تؤثر – ولو في المستقبل البعيد – على الأوضاع في البلد الذي براد الاستفادة منه ، ولذلك رأينا اسرائيل تستفيد من المستعمر القديم وتستغل اجهزته القائمة لمصلحتها دون ان تغفل القيادات الوطنية التي تتهيأ لملء الفراغ ، على ان (مرصد) التوقعات والبحث عن البدائل لا يقف عند هذا الحد ولكن يمضى في الاتصال بالأحزاب والمنظهات والنقابات ليخاطب كل منها بالأساوب الذي يصلح له واللغة التي يفهمها ، ولذلك رأينا وضع اسرائيل لا يتآثر في كثير من البلاد بالرغم من التقلبات المتوالية والمتناقضة أحياناً التي تعاقبت بعد الاستقلال ، ومن المكن ابراز أمثلة عديدة على صدق هذا الاستنتاج من الواقع الأفريقي الراهن وحسبنا منها أمثلة قليلة تصلح انماطأ للحالة العامة ، ففي الكونجو مثلًا بقي الوجود الاسرائيلي ثابتاً خلال العواصف والأعاصير التي مزقت ذلك البلد الأفريقي ، وظلت تقفز من فوق السفن الغارقة إلى قوارب النجـاة منذ عهد الادارة البلجيكية حيث سمح بوجود قنصل اسرائيلي فخري قبل الاستقلال ، حتى عهد موبوتو الراهن مروراً بلومومبا وادولا وكازابربر وتشومبي ، وفي سلسلة النطورات في كينيا وغانا وداهومي وسيراليون ونايجيريا تكررت هذه الظـــاهرة الغريبة وهنا تكن مفارقة اساسية بين الدباوماسية الاسرائيلية

وغريمتها العربية ، فبينا يعمد الاسرائيليون إلى المرونة التي تترك جميع الأبواب مفتوحة ولا تراهن على حصان واحد نجد بعض العرب يندفعون لمواقف حاسمة ويلقون ثقلهم كله في جبهة واحدة وكثيراً ما كانت تلك الجبهة هي الخساسرة في الرهان الكبير!

ولا تزال في الذاكرة المواقف العربية المؤيدة دون تحفظ إلى رجال من نوع لومومبا أو نكروما الذين رفعتهم الأجهزة العربية إلى مصاف الأبطال الخالدين واعتبرت منافسيهم المحليين أو الأفارقة بجرد حفنة من الجونة والعملاء ، ومع اننا لا نود الخوض في سير هؤلاء القادة ومقدار الحقيقة والوهم في تلك الصورة حتى لا نخرج عن بجرى هذا البحث الا ان ما يهمنا الاشارة إليه بدقة هو ان افريقيا لا تزال لغزاً محيراً للكثيرين وربما ليس من الصدفة ان يكون شكلها الجغرافي على هيئة علامة استفهام كبيرة ، وهي بعد في مرحلة التشكيل السياسي والاجتاعي ولم تأخذ الأوضاع في أي قطر من أقطارها الصورة النهائية المرنة الغير النهائية المرنة الغير ملتزمة والمنفتحة على كل الاحتالات هي أقرب الواقعية .

على ان الموقف العربي السلبي أو الايجابي من بعض القادة يؤدي بنا إلى نقطة اخرى هي ان السياسة العربية قد التقت في أكثر الأحيان مع تيار دولي معين يتمثل في الكتلة الشرقية

وارتبطت به حتى اصبحت جزءاً منه وكان علمها ان تتحمل نكسات ذلك التمار وعثراته ، وهنا أيضاً نطل على فارق آخر في النظرتين الاسرائيلية والعربية حيث تتسلق الأولى على كيان دولي كان قامًا في أفريقيا منذ عشرات السنين ، وتستفيد من خبراته وطاقاته الهائلة بينا يعتمد العرب على التعاون مع تيار ابسط مايقال فيه انه تيار جديد قليل الخبرة محدود المكنات، ولست ابالغ في الحكم اذا قلت ان ذلك التيار الدولي كان هو المستفيد من العرب المستغل لهم بحكم وضعهم الجغرافيووجودهم الواقمي في افريقيا وليس العكس ، على انني بطبيعة الحـــال لا ادعو للتعاون مع الاستعمار الغربي في المجال الآفريقي ، كما لا ادعو للقطيعة الكاملة مع الكتلة الشرقية ولكنني اميل لوضع سياسة عربية مستقلة تستفيد من كل الفرص لخدمة المصلحة العربية – الأفريقية وحدها دون الاندماج في أي من الكتلتين الدوليتين المتصارعتين على مناطق النفوذ ، ووضع خطة عربية من هذا القبيل ليس بالامر المستحيل إذا تعمقنا في معرفة التيارات الحقيقية التي تدور في القارة الأفريقية وجعلنا المصلحة العربية – الأفريقية وحدها المحور الذي تنطلق منه جميم حركاتنا .

وقد يقال – وهو صحيح تماماً – ان ارتباط اسرائيل بالاستعار الغربي وتعاونها معه سيكشفها في النهاية وهو قول فيه الكثير من الصدق وربما هو نقطة الضعف الاساسية في

الوجود الأسرائيلي اذا عرفنا طريقة الاستغلال ، إلا ارب من الضروري الاعتراف ان هذه الحقيقة التي نؤمن بها غير واضحة لدى الأفريقيين٬وكان الاسرائيليون من الذكاء بحيث استطاعوا تقديم أدلة تنقض هذه الحجة ، ويبدو ان التعامل بين اسرائيل والاستعمار يحكه ويحدد ابعاده اطار واسع مرن يسمح بحرية المنساورة لدى الفريقين ، فالاستعار واسرائيل يهمهم تحقيق اهداف كبيرة مثل عرقلة الاتصال العربي - الاسلامي ، وتضييق المجال امام الشيوعية الدولية ، وربط الاقتصاد الأفريقي الهش بالكتلة الغربية ، وغير ذلك من الأهداف الكبرى ، اما الوسائل لتحقيقها فقد تركت لكل فريق يحددها من واقعه وبمكناته وأساليبه ، وواضح ان هذا الأطار الواسع يسمح بقدر كبير من التحرك المرن الذي تستطيع أن تبدو فيه اسرائيل احياناً وكأنها نصير لقضايا الحرية الأفريقية دون اضرار بالأهداف الرئيسية ويمكن معرفة طبيعة هذا التحالف أحياناً في المواقف التي يختلف فيها الفريقان وتلك التي يلتقون فيها دون أقنعة أو مناورات ، فبينا نرى اسرائيل تقدم تأييداً (كلامياً ) لحركات التحرير في جنوب أفريقيا وروديسيا نراها تقف بصلابة في الماضي ضد استقلال الجزائر أو في النزاع حالياً بين الحبشة والصومال أو غير ذلك من القضايا التي تمس صلب القضية الاسرائيلية.

#### سياسة المرونة والنفس الطويل :

ويدخل في باب المرونة والنفس الطويل وعسدم التقيد بالأصول الكلاسيكية لدى الاسرائيليين ما أشرنا إليه في بداية هذا البحث من القدرة على تحمل الظروف غير المواتية مسم العمل الدائب على تغييرها مستفيدين من عنصرالوقت والأوضاع المتقلبة ، فمن المعروف ان بعض الدول الأفريقية التي قبلت وجود سفارات اسرائيلية بأراضيها لم تقم – تمشياً مسع مبدأ المعاملة بالمثل – بإنشاء سفارات لها في اسرائيل ، اما مراعاة بعض الدول الأجنبية ومنها دول عربية في هذا الموقف بعض الدول الأجنبية ومنها ولكن اسرائيل تحملت ذلك سنين طويلة كانت خلالها دائبة النشاط للتاثير على تلك الدول لتغيير موقفها وقد نجحت في بعض الحالات ولم تنجح في غيرها ولكنها لا تزال تبذل المحاولة بعد الاخرى بصبر واستمرار .

وفي كثير من المؤتمرات الأفريقية المختلفة اتخذت قرارات الجماعية – كما سنرى – معسادية لاسرائيل بالرغم من وجود اصدقائها المعروفين ، إلا أن رد الفعل الاسرائيلي كان دائماً يتسم بالبرود واللامبالاة وعدم الانفعال ، اذكر انني زرت وزير الدولة للشؤون الخارجية النايجيري في اكتوبر عام١٩٦٥ السيد ( نوجو بامالاي ) بعد انعقاد احد المؤتمرات الأفريقية

الكثيرة التي اشتركت فيها نايجيريا وصدرت فيهسا قرارات مؤيدة ضمناً لحقوق العرب ، زرته وفي ذهني استطلاع الموقف الاسرائيلي من هـذه القرارات ، وقد قال لي: ان السفير الاسرائيلي زاره أيضاً وقال له ما معناه: (نحن نقدر ظروفكم والتزاماتكم الأدبية تجاه العرب ، ونشعر بعظم الضغط الموجه إليكم ، ولا يزعجنا ان تشتركوا في قرارات (كلامية ) ضدنا ما دام ذلك لا يؤثر على تماوننا الفعلى معكم ) وهذه العبارات وحدها تحمل الخطوط البارزة للدباوماسية الاسرائيلية وخلاصتها انه ما دامت السياسة هي فمن الممكن ، وإذا لم نستطم منم نامجيريا أو غيرها من المشاركة في اتخـــاذ قرارات فلنحاول جمل تلك القرارات حبرأ على ورق ولنجعلها تشترك معنا في ذلك بتسهيل مهمتها وعدم احراجها ، ولنحاول مع الوقت تغيير الظروف ( بل تغيير الاشخاص ارب امكن ) للتنصل من تلك القرارات جملة وتفصيلاً .

وكا في السياسة كذلك في الاقتصاد والتجارة ، فان الخطة الاسرائيلية لم تسر دائماً في ربح رخاء وإنما اصطدمت مراراً بالعقبات إمسا بسبب المنافسة الحرة والشروط الأفضل التي تعرضها شركات اخرى أو بيقظة المشاعر الاستقلالية الأفريقية ، ولكن اسرائيل أيضاً استخدمت شعرة معاوية لمواجهة تلك التقلبات ، وشدت حين كان الجسال يسمح أو ارخت حين اقتضت الظروف أن تحني رأسها لتعاود الشد من جديد .

في غانا مثلا اصرت حكومة نكروما في أواخر عسام ١٩٦٣ على أن تشتري اسهم شركة ( زيم ) الاسرائيلية في شركة الملاحة الوطنية الغانية ( النجم الأسود) فوافقت الشركة اليهودية دون أي صعوبة ، وكان نتيجة هذه المفاوضات السهلة أن بقيت الشركة الاسرائيلية تتولى أهم المناصب الادارية في الشركة الجديدة ، كما اتفقت معها على تمثيلها وتقديم الخدمات لها في الدول الأجنبية الاخرى ، وقد أوجدت هذه ( السهولة) شعوراً بالثقة والأمان لدى السلطات الغانية ففتحت الباب لشركات اسرائيلية جديدة في ميادين اخرى من النشاط الاقتصادي والزراعي .

# دباوماسية « الكم القصير » :

كان الزوار الأجانب والدباوماسيون يطلقون هذه التسمية على السفراء وموظفي السفارات الاسرائيلية كناية على البساطة وعدم التقيد بما تفرضه المهنة من مظاهر الجدية والتزمت سواء في اللباس أو المساملة أو الساوك ، وكانت الصور التي تنشر لهؤلاء في الاجتاعات العامة بالقميص المفتوح ذي الا كام القصيرة (طراز بنجوريون) تثير الاشمئزاز والسخرية لدى الدباوماسين الكلاسيكيين عشاق الردنجوت والقبعات العالية، إلا أن مرور الوقت وظهور ثمرات هسندا الاساوب جعل السخرية تتحول تدريجيا إلى الاطراء والاعجاب.

على ان دوافع هذا المظهر لم تكن فقط الرغبة في مجاراة ظروف المناخ الحار أو مسايرة الشعب الأفريقي الذي يميل للبساطة المطلقة في لباسه ويكره الأزياء الأوروبية لاعتبارات مناخية وسياسية على ما لذلك من أهمية نفسية ولكنهاتعكس في الوقت نفسه النظرة التي أشرنا إليها وهي عدم التقيد بالأعراف والأصول المتفق عليها وابتكار الأساليب الملائمة لكل الحالات وهي من أبرز ملامح التحرك الاسرائيلي في الحرب والسلم ،

ومن الأساليب المصاحبة للنشاط ذي الكم القصير الاتصال المباشر بقطاعات الشعب المختلفة والمؤسسات الرسمية والشعبية دون التقيد بالأساوب الدباوماسي المتمارف عليه وهو حصر اتصال السفارات الأجنبية بالحكومات عن طريق وزارات الخارجية وحدها ، لقد أدرك الاسرائيليون القيود الكثيرة التي يفرضها الاتصال الرسمي ولا سيا في مجتمعات لا تزال في بداية عهدها بالأنظمة الأدارية وتسلسل المسؤوليات الرسمية ، ولذلك نراهم يعمدون إلى الاتصال المباشر به ( الحقل ) وحين كانت السفارات الأجنبية تضيع وقتها في مكاتبات واتصالات شكلية لا تنتهي مع موظفي وزارة الخارجية لانجياز بعض المهام ، كان الاسرائيليون يعقدون الصفقات ويبرمون الاتفاقات مع المؤسسات والشركات الخاصة من وراء ظهر الحكومات ، مع المؤسسات والشركات الخاصة من وراء ظهر الحكومات ، وفي مرات كثيرة كنسا نكتشف أن كثيراً من الصفقات ويقير مرات كثيرة كنسا نكتشف أن كثيراً من الصفقات

والاتفاقيات الصغيرة الخاصة وهي التيتشكل أهمأجزاءالنشاط الاسرائيلي لا وجود لها في أضابير الدوائرالحكومية كالاتحكما أى معاهدات أو اتفاقيات ثنائية ، وكانت طبيعة الأوضاع کا قلنا – تسمح بذلك ، ففي نايجيريا مثلا كانت الحكومات الأقليمية تعقد اتفاقاتمع اسرائيل دون علمالحكومةالفيدرالية وموافقتها ، ولا شك أن هذا النوع من العلاقات يعتبر نوعــــاً مبتكراً ملامًا لأفريقيا في مرحلة ما بعد الاستقلال وربما حتى الآن في أكثر البلاد ، وكان يساعد اسرائيل عليه إلى جانب العوامل الأدارية والسياسية التي أشرنا إليها استعدادها للجوء إلى أحط الأساليب كالرشوة والاغراءات بمختلف انواعهما ، وهي وسائل تدخل في التقاليد المعترف بهــــا لدى الأجهزة الاسرائيلية ولا يستطيع أحد مجاراتها فيها خصوصا الدول العربية ، وفي حالات لا يحيط يهما الأحصاء كنا نكتشف في جذور تلك الصفقات المخزية لاسرائيل منفعة شخصية للقائمين على تلك المشاريع من الوطنيين فهي أحياناً رحلة مجسانية لاسرائیل ، وأحیاناً سیارة فاخرة ، واخری بیتاً جمیلا تبنیه الشركة الاسرائيلية للوزير أو المدير ، وغير ذلك من وسائل الافساد وشراء الضائر.

ولم يكن بالامكان احراز شيء من هذا النجاح دون التضحية بجميع التقاليد المرعية والخروج من الأبراج العاجية والنزول إلى الطبقات الدنيا في المجتمع والاتصال المباشر بالأفراد الذين

يكن أن يخدموا المصلحة الاسرائيلية ، وهذا المسعى الدائب كان يضطر السفراء وكبار الموظفين إلى التجول المستمر في المدن الصغيرة والقرى النائية ، اذكر انني دعيت مرة لافتتاح مدرسة لتعليم اللغة العربية في قرية نائية نسبيا في الاقليم الشرقي ، الأمر الذي اضطرني لقطع مئات الأميال بالسيارة ، وقد شعرت بالزهو حين قيل لي أنني أول دبلوماسي عربي تطأ قدماه هذه المنطقة إلا أن هذا الشعور لم يلبث أن زال حين علمت أن سفير اسرائيل قد جاء إليها قبل عامين !!.

وهذا الاهتام بالأفراد المفيدين للنشاط الاسرائيلي يعتبر أحد الأركان الرئيسية في المخطط المشبوه ، فقلما كانت تخلو صحيفة أو مؤسسة اعلامية أو شركة كبرى أو فندق رئيسي من (عميل) اصطنعته الاجهزة الاسرائلية ليؤدي ادوارا معينة بمقدار ما يسمح به مركزه ، باختصار لقد عكست اسرائيل التقليد الذي يحتم ولوج البيوت من أبوابها ، ودخلت جرياً مع أسلوبها المعلوم في فلسطين من النوافذ وقفزت منفوق الجدران دون استئذان لترسي جذورها وتثبت وجودها أولا ثم تفتح الأبواب من الداخل لهجمة جديدة في الخطة المرسومة، ومع أن هذا الأسلوب قد أفاد اسرائيل كا هو معلوم إلا أن نقطة الضعف الأساسية فيه كا سنرى، انه يرتكز على الاستفادة من الظروف المضطربة وعدم الاستقرار كا يستخدم الاساليب اللا أخلاقية ونواحي الضعف في النفس البشرية ، وهي أسس

يمكن أن تثبت لبعض الوقت إلا أن استقرار الأوضاع تدريجياً وترسيخ نظام التعامل الدولي ويقظة نوازع الخير ودواف الكرامة لدى الأفريقيين قينة بأن تتمرد على هذا الكيان الدخيل في النهاية لتجرف الأساس الواهي والبنيان القائم عليه .

لقد جربت اسرائيل الاتصال المباشر في بداية حملتها فاغناها عن الكثير من الجهد واضاعة الوقت ، لقد دعت الرؤساء والوزراء والصحفيين لزيارتها وهناك وقعت عمليات (غسيل الدماغ) ، ولم تكتف بذلك بل دعت زعماء العمال والطلاب والحرفيين غير أن الصلة بهم لا تنتهي بمجرد نهاية الزيارة ولكن يظل الاتصال قائماً على صورة أو اخرى .

في احدى زياراتي لأكرا أخبرني بعض صغار الموظفينالذين ذهبوا لاسرائيل في دورات قصيرة أن استاذهم هناك يرسل لهم باستمرار رسائل وبطاقات في المناسبات ، وانه قسام بجولة واسعة على أقطار أفريقيا ليزور (تلاميذه) ويطمئن على أحوالهم ، وهذا الميل للاتصال الفردي المباشر كان أيضاً وراء سلسلة من الزيارات المتصلة التي قام بها المسؤولون الاسرائيليون على جميع المستويات الرسمية والشعبية وهي زيارات لم تكنتم اعتباطاً للهو واضاعة الوقت ، وإنما توضع لها البرامج الواسعة لتحقيق القدر الأكبر من الاتصالات الرسمية والشخصية ، ومن ذلك الزيارات المتكررة التي قامت بها جولدا مائير أثناء

توليها وزارة الخارجية ، وكذلك تلك التي قام بها أبا ايبان في أوائل الستينات حين كان وزيراً للزراعة ثم الجنرال دايان التي عنيت زيارته في عام ١٩٦٤ بدراسة المكانيات تطبيق التجربة الاسرائيلية في المزارع الجماعية من ناحية والتعاون العسكري من ناحية أخرى .

### الدبلوماسية الاسرائيلية تجاه العرب:

من الطبيعي أن تعنى الأجهزة الاسرائيلية بنوعيها الدبلوماسي والدعائي في افريقيا بالوجود العربي وأن تعمل على زعزعته وتشويه مقاصده ، وقد مر في بداية البحث الخطوط العامة لحملة التشويه التي مارستها الأجهزة الاستعارية والصهيونية لعزل العرب عن افريقيا ، والمؤامرات الظامة والخفية لنسف الكيانات العربية بكل أسلوب بمكن مما لا نحتاج إلى تكراره ، ويعنينا الآن تسليط الضوء على الأساليب المباشرة التي استخدمت على الأرض الافريقية ، ولا سيا ضد البعثات الدبلوماسية والجاليات العربية .

يبدو أن الاسرائيليين في البداية حاولوا إقناع الافريقيين أنه لا توجد مشكلة جدية في الشرق الأوسطبين العرب واليهود، وإن ما وقع لا يعدو أن يكون نزاعاً عادياً كالذي يحدث بين الدول المتجاورة في افريقيا ثم يلبث أن يزول بمرور الوقت

واندمال الجروح ، والأرجح أن هذا التخطيط كار نتيجة محاولة مدروسة من جــانبهم تقوم على الواقعية والاعتراف بالحقائق ومفادها أن العرب – شاءت إسرائيل أم أبت – ينتمون للقارة الافريقية وبينهم وبين شعوبها من روابط الجوار والتراث والمصلحة ما لا يمكن إسقاطه من الحسابات ، ولذلك ينبغي على اسرائيل ألا تضع الدول الافريقية أمام الخيار الحاسم بينها وبين العرب بل على العكس تقنعها أن بإمكانها أن تتعاون مع الفريقين وتستفيد من الجانبين ، وهذه السياسة الواقعية تقدم للدول الحديثة المحتاجة المساعدات (طعماً) شهياً هو الأمل في قيام تنافس بين اسرائيل الغنية بالخيرات والدول العربية الغنية بأموال النفط على تقديم تلك المساعدات من الناحيتين ، وقد كان من المألوف أن نواجه بهذه الكلمات من المسؤولين الأفارقة كلما أثرنا معهم قضــايا الوجود الاسرائيلي ، ( ومن الذي يمنعكم أنتم أيضاً من تقديم المساعدات لنا ؟؟ ) .

ويخيل إلي أن حسابات إسرائيل ومن يقفون وراءها كانت تقوم على أساس أن معسكرهم يملك من القوى والمنجزات والمغريات أكثر مما تملكه الدول العربية في مرحلتها الراهنة من النمو الاجتاعي الاقتصادي ، ويمكن معرفة نتائج السباق من بدايته في هذا الميدان.

ومن المحتمل أيضاً أن إسرائيل أدخلت في حسابها

إمكانية أن تتجه القوة الاقتصادية العربية لتعمير القالا الافريقية التي يمكن أن تستوعب كل الطاقة العربية بدلاً من أن تتحول القوة العسكرية في الميدان الرئيسي المعركة ، وقد يلفت نظر الاقتصاديين العرب أن مساعدات اسرائيل المالية للدول الافريقية تعتبر ضئيلة للغاية ولا تتناسب بحال مع الدعاية الضخمة عنها ففي عام ١٩٦٧ لم تزد عن ١٠٥٪ من ميزانية إسرائيل العامة ، كما ان التبادل التجاري مع الدول الافريقية كان داعًا لصالحها فقد بلغت قيمة المنتجات الاسرائيلية في الأسواق الافريقية في عام ١٩٧١ - ١٩٧٧ حوالي ٤٠ مليون دولار ، أما المساعدات الفنية والبعثات والخسبراء فالواقع أن فائدته هي لصالح اسرائيل سياسيا واقتصادياً.

مها يكن من أمر فإن الاسرائيليين أدخاوا في أذهاب الافريقيين أنه لا توجد مشكلة في الواقع ولن يكون هناك أي إحراج لهم تجاه العرب فيا لو تعاونوا مع إسرائيل ، وكثيراً ما كانت السفارات الاسرائيلية تصدر نشرات وكتيبات تظهر فيها اسرائيل كجزء طبيعي من المنطقة العربية ، وتبرز النشاطات الثقافية للجاليات العربية والاسلامية المقيمة في اسرائيل كدليل على التعايش السلمي ( البناء ) بين العرب واليهود ، وربما كان هذا الأساوب متصلا بالخطة الاسرائيلية المعامة تجاه العرب بعد اغتصاب أرضهم ، وهي محاولة كسب مودتهم وإقناعهم بقبول الظلم والعيش به ، إلا أن هذه الخطة مودتهم وإقناعهم بقبول الظلم والعيش به ، إلا أن هذه الخطة

في افريقيا كانت موجهة أيضاً للحكومات المحلية للغايات التي أسلفنا عنها الحديث .

وكشيراً ما تطوعت اسرائيل بإرسال كنب إسلامية وعربية لبعض المدارس الأهلية لتعليم الدين واللغة العربية ، ومن ذلك الفضيحة التي تورطت فيها حين وزعوا بكيات كبيرة مصاحف من طبعة إسرائيل ، غير أن بعض رجال الدين المسلمين اكتشفوا فيها أخطاء كثيرة وهاجموا التصرف الاسرائيلي على أنه مقصود للإساءة القرآن الكريم ، وقد حاولوا أيضا إرسال مدرسين عرب من المقيمين باسرائيل لتلك المدارس ولكن هذه الحركة فشلت من طرفيها حين اقتنع أصحاب المدارس بخطورة هذا الاتجاه ، ومن الناحية الأخرى يبدو أن الاسرائيليين أنفسهم أدركوا أن إرسال عرب الخريقيا فيه بجازفة لأنه ليس هناك ضمان في ألا ينقل هؤلاء الحقيقة المرة عن الفردوس الاسرائيلي المزعوم التي تحرص إسرائيل على إخفائه وحجبه .

وفي محاولة اليهود طمس المشكلة وإيهام الأفارقة بوجود تعايش عربي يهودي كانوا أحياناً يضعون الدبلوماسيين العرب في مواقف حرجة أمام الافريقيين اذكر في أغسطس ١٩٦٠ أنني حضرت احتفالات جمهورية الجابون بإعلان استقلالها اوفي حفل غداء ضخم أقامه الرئيس (ليون مبا) حدث أن

جاء مجلسي بجانب مندوب آخر عرفت فيه عند تبادل الحديث سفير اسرائيل في باريس وأظنه المستر ( بن تسور ) الذي جاء يمثلها في الاحتفال وقد تكررت هذه المشكلة في مناسبات أخرى في بلدان مختلفة حين كان نظام الجلوس يسير وفق الحروف الهجائية لأمهاء الدول المشتركة .

لقد كان الرجل حريصاً على المجاملة وكان باستطاعتي البقاء في مجلسي دون الحديث معه ولكن مرت بذهني تجاربي السابقة مع الدبلوماسية الاسرائيلية التي تميل لطمس المشكلة أمام الافريقيين ، ووجدت أن من صالحنا نحن أن نبرز تلك المشكلة وأن نخلق الموقف الحرج الذي تحرص اسرائيل على تفاديه ، ولذلك وجدتني أقوم من مكاني محتجاً في ضجة لفتت تفاديه ، ولذلك وجدتني أقوم من مكاني محتجاً في ضجة لفتت ممين الأنظار ، وكانت الحادثة في الصحف صبيحة اليوم التالي عما منحني فرصة الحديث فيها مع كل من لقيت من المسؤولين .

لقد تكررت هذه الحادثة معي ولا بد أنها وقعت مع أكثر الزملاء العرب الذين حاول الدبلوماسيين اليهود فرض أنفسهم عليهم لاقناع المشاهدين بوجود الصداقة العربية اليهودية المزعومة، ولست أنسى ما حدثني به صديق سنغالي في إحدى زياراتي لداكار قال: إذا نزلت بالفندق الكبير هناك وأقبل عليك رجل وسم ذو ملامح شرقية ليسلم عليك دون تعارف، فالكه في وجهه مباشرة، لأنه سيكون السفير الاسرائيلي بكل تأكيد، وتلك عادته مع الزائرين من العالم العربي.

ويأتي تحت عنوان إخفاء المشاكل أن الدعاية الاسرائيلية حرصت بعد عدوان السويس الثلاثي عام ١٩٥٦ أن تعفي على دورها في الجريمة مم أنها كانت هي الرابحـــة الوحيدة بعد المعركة ، والصلة بين تلك الحملة وافريقيا تكن في خليج العقبة والبحر الأحمر، فمن المعاوم أن اسرائيل قد أكدت لأول مرة (حقها) في استخدام تلك المرات العربية إلى افريقيا الشرقية ، وكان هذا التطور هو بداية النشاط الاسرائيلي الواسع في تلك الأرجاء ، وكان من المفارقات الغريبة أن السياسة الناصرية في ذلك الحين كانت تميل أيضاً لأسباب عربية ومحلية خاصة بها لعدم إثارة هذه المشكلــــة أو الحديث فيها لما يحمله ذلك من تشويه لـ ( انتصار السويس ) الذي كان الرصيد الكبير للحكم المصري في ذلك الوقت في مسعاه لتحقيق أهدافه في المنطقة العربية ، ولذلك وجدنا أنفسنا في حالة من الحالات السياسية النادرة التي تتفق فيها النظرة بين الأعداء والأصدقاء لأسباب مختلفة تماماً ، غير أن هذا السكوت الذي فرضته المجاملة والحرص على شكل التعــاون العربي فسرته الدعاية الاسرائيلية بأنه رضاء عن ذلك الموقف ومثال على الوفاق العربي - الاسرائيلي .

#### إشاعة الخلافات العربية :

أماحين تنفجر الخلافات العربية وتتسرب إلى أفريقيا

عبر الحواجز والحدود وكثيراً ماكان يحدث ذلك ، فإن السفارات الاسرائيلية وأجهزة الدعاية تكون مستعدة لنقل اتهامات كل فريق عربي في الفريق الآخر ، فكثيراً ما كانت تضع تلك الاتهامات في شكل يجمل القارىء الافريقي يصدق الجانبين ، والحصيلة النهائيــة تكون طبعاً ليست في صالح العرب في مجموعهم، وبالرغم من أن السفارات العربية \_ والحق يقال \_ كانت تحرص على حجب هذه الخلافات بقدر الإمكان والحياولة دون اندلاعها في المجتمع الافريقي ، تقديراً للمصلحة العربية العامة إلا أن الأجهزة الاسرائيلية النشطة كانت تتولى هذه المهمة نيابة عن الجميع ، وقد لفت نظري في إحدى زياراتي للاقليم الشرقي وجود نشرة تحمل شعار سفارة عربية معينة تتضمن حملات مغرضة على الأردرن موجودة في كل مكتب قمت بزيارته ، وبعد تحريات طويلة علمت أن الذي يطبعها ويوزعها بانتظام هي القنصلية الاسرائيلية في (انوجو) أما مواد الحملة فقد كانت تلتقطها من الاذاعات العربية أو تقتبسها عن الصحف المربية الطافحة بتلك الاتهامات المغلوطة .

وقد حرصت على توضيح هـذه الحقيقة في مؤتمر صحفي عقدته في انوجو في ٤ نيسان (ابريل) ١٩٦٤ الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى انقطاع تلك النشرة ، غير أنني واجهت هذه الظاهرة في بلاد أفريقية أخرى ولا سيا تلك الق لا توجد

بها سفارات عربية ومئـال ذلك الداهومي وتوجو في ذلك الحين بما أخلى الجو للسفارة الاسرائيلية لتعبث كا يجلو لها ، وحين نقلت انطباعاتي تلك إلى الزمـلاء العرب وخصوصاً سفير الدولة الشقيقة قام بالاجراءات الضرورية لمنع اليهود من استغلال الموقف .

على أن تطوع سفارات اسرائيل بنشر السخائم العربية على أوسم نطاق واستخدامها لزعزعة ثقة أصدقائهم لم تكن إلا جزءاً من الخطـة المرسومـة بدهـاء لنسف الوجود العربي والاستفادة من الأخطاء العربية لتحقيق تلك الغاية ، فإذا لم توجد تلك الأخطاء في المكان والزمان المناسبين فإن أجهزة الدعاية والتلفيق مستعدة دوماً لاختراعها ، ومثال ذلك ما نشرت الصحف النامجيرية الماملة مع إسرائيل خلال الانتخابات العامة في الاقلم الغربي - الأوسط في عام ١٩٦٥ من أن الدول المربية قدمت مساعدات مالية لحزب الشعب الشهالي برئاسة ( أحمدو بللو ) لمعاونته في الحملة الانتخابية ، وكانت هذه الفرية مقصودة لتحقيق عدة أهداف إلى جانب تشويه سمعة العرب ، منها تخويف الأحزاب الساسة الآخرى التي تسيطر على الحكومة الفدرالية وعلى ثلاثـة أقاليم من الاتحــاد لتلتصق أكثر باسرائيل ، ومنها أيضاً أنه كان واضحاً أن الحزب الشهالي لا يملك ــ لاعتبارات كثيرة ــ أي حظ من النجــاح وأن دخوله المعركة كان لمجرد

إثبات الوجود ، فأرادت اسرائيل أن تربط العرب بالفريق المهزوم وأن تقدم يد المعروف الحزب المنتصر لتبدأ معه الحوار بعد الانتصار ، لا سيا وأن اليهود وحلفاء م كانوا قد وصلوا حينذاك لمرحلة اليأس من أحمدو بالو وحزبه بعد أن جربوا معه كل وسائل الإغراء والترغيب ولم يعد أمامهم سوى أساليب العنف والاستئصال التي انفجرت بعد ذلك في انقلاب عام ١٩٦٦ .

## المغتربون العرب :

ومن عناصر الوجود العربي التي استحوذت على اهمام اسرائيل وجود الألوف من المفتربين العرب الذين استوطنوا افريقيا الغربية منذ وقت طويل حتى أصبحوا جزءاً من الكيان الوطني ، بل إن بعضهم استطاع مع الزمن أن يحتل مراكز مهمة في مجالات الصناعة والتجارة ، وأن يقيم علاقات صداقة قوية مع القادة السياسيين ورجال الحكم ، وقد استخدمت اسرائيل وسائل متعددة لتجميد هذه القوة العربية الهامة تتراوح بين إغراء بعضهم على الدخول مع الشركات اليهودية في أعمال مربحة ، وبين تحريض الحكام الوطنيين الذين يقعون تحت تأثير الدعاية الاسرائيلية عليهم للتضييق على نشاطهم وأحيانا لطردهم من البلاد ، ومع أن عدداً نادراً فيا أذكر هو وأحيانا لطردهم من البلاد ، ومع أن عدداً نادراً فيا أذكر هو الذي قبل التعاون مع اليهود إلا أن هذه النتيجة أوقعت فتنة

كبيرة بين المفتربين الذين كانوا يرون إن أي تعامل مع اسرائيل ينطوي على خيانة للقضية الوطنية ، وبين ذلك النفر الذي من لاذ بججج واهية تزعم بأن التجارة حرفة حرة ولا يجب أن تخضع لمنطق السياسة ، وهذا الجدل كان يوضع أكثر فأكثر تميع الصف العربي واختلاط الرؤيا أمام المواطنين في قضية المصير أمام الكتلة الصيونية التي يخضع كل فرد فيها مها كان مركزه لضرورات الخطة العامة ويدور معها كا تدور أجزاء الآلة في توافق وانسجاج .

وليس من شك في أن المغتربين العرب في افريقيا الغربية ، كانوا ضحية مصادفات تاريخية منكودة الطالع ، فقد نزلوا تلك الأصقاع البكر في وقت كان الاستعار الأوروبي هوالقوة السائدة ، ولما كانوا يملكون خبرة تجارية أكثر نسبياً من الوطنيين الأفريقيين فقد كان طبيعياً أن يستغلوا الفرصة المتاحة للاثراء الواسع ، وحين انحسر المد الاستعاري وبرزت الميول الأفريقية العطشي للاستقلال وتأكيد الشخصية الوطنية بعد الكبت الطويل ، اصبح من السهل – وان كان ليس من العدل – اتهام هذه الجاليات بأنها من رواسب الاستمار القديم وخصوصاً إذا تضافر على تأكيد هذا الاتهام أعداء قادرون من وزن اسرائيل وحلفائها .

على ان الكثيرين من المفتربين العرب قد اسهموا في ابراز هذه الصورة الظالمة بتصرفاتهم الخاطئة ، ذلك انهم لم يفطنوا المتغيرات الكاسحة التي تجتاح القارة ، ولم يبذلوا جهداً كافيا للتجانس مع الوضع الجديد ، ومضوا علىالنمط القديم يتوسعون في مشاريعهم العمرانية والتجارية بصورة أثارت حسد الطبقة الجديدة من رجال الأعمال الأفارقة ، وكان هذا المناخ مواتياً للاستغلال الاسرائيلي المتربص .

لقد بذلنا مجهودات متنالية لتنظم الجالية العربية في المحيريا مثلا ، إلا أن هذه الجهود لم يكتب لها النجاح المأمول بسبب انقسام الجاليات العربية تبعاً للانقسامات الحزبية والطائفية في العالم العربي من ناحية ، وبسبب استغراقهم الكامل في التوسع التجاري وحرصهم على الابتعاد عن كل نشاط يمكن أن يوصف بأنه سيامي .

على أنه من غير الانصاف أن تلام الجاليات وحدها على هذه النتيجة ، دون أن تلام الدول العربية التي اهملت هدذا الجانب ، وكان بوسعها أن تقدم لهم النصح ، وان تعمل – بصورة أفضل – على تنظيمهم وتهيئتهم لهذا التبدل الكبير.

وقد سهل مهمة اليهود للعبث بالجاليات العربية واضعافها عوامل أخرى ، منها ضعف الأرتباط العاطفي للمهاجرين بالاوطان الأم بمرور الزمن وعدم وجود محاولات جدية لمعرفة

مشاكلهم وربطهم في خطة عامة بما يتبع ذلك من تسهيلات اقتصادية ، كذلك قيام أنظمة ثورية متطرفة في بعض البلاد العربية جعلت همها مطاردة رأس المال العربي وارهابه ، مما دفع الكثيرين من المفتربين لعزل انفسهم عن المجموعة العربية وعدم المشاركة في النشاط الذي يمكن أن يضعها في مشاكل مع السلطات المحلية المتأثرة بالنفوذ الاسرائيلي .

ومن الانصاف القول أن لبنان – دون بقية الدول المربية – قد التفت لهذا الميدان الهام ، فبذل جهوداً كبيرة للاتصال بالمفتربين اللبنانيين تمثلت في انشاء الجامعة اللبنانيةالتي تولت انشاء فروع لها في مواطن الاغتراب، كاشجعالرأسماليين اللبنانيين على استار اموالهم في لبنان بما منحهم شعوراً بالثقة وروح الانتاء ، عدا انشاء الكثير من المدارس العربية اللبنانية لتعليم ابناء الجاليات العربية ، وهذه الأساليب وغيرها قد أفادت دون شك في تماسك الجاليات العربية ، غير ان أوضاع المفتربين العرب في الأقطار الأفريقية أمام الظروف المتقلبة والمؤامرات العديدة يحتاج إلى جهود أكبر لا يقدر عليها لبنان وحده ولا بد من معاونة الدول العربية الاخرى له في هذا الحسال .

#### عوامل إضافية للدعاية الاسرائيلية ،

سيكون من الصعب - كا ذكرنا - عزل مجالات الدعاية

الاسرائيلية عن نشاط الدياوماسية يفروعها واجهزتها المختلفة بسبب التنسيق الدقيق الذي يتحكم في كليها كا يتحكم في كل الأجهزة في نطاق المخطط الاسرائيلي العام، وكما في الدباوماسية كذلك في الدعاية تعرضنا في فصول سابقة للأرضية الأساسية والمناخ العام الذي انطلق منه الأخطبوط الاسرائيلي باطرافه المختلفة ، وهي اطراف مها تعددت وتباعدت واختلفت أدوارها تظل كلها خاضعة لمركز الأعصاب الذي يحرك كل هذه القوى سواء في أفريقيا أو غيرها من القارات الخس ، كما سيكون من التكرار المل أن نتحدث مجدداً عن ( الحقيقة ) الاسرائيلية التي سوقت لأفريقيا رافلة في انتصاراتها الضخمة ومنجزاتها العظيمة ، مقابل ( الحقيقة ) العربية التي قدمت في صورة مشوهة والعوامل الختلفة التي ساعدت على ذلك ولكن التنفيذ في الصلة المباشرة بين المخطط الاسرائيلي والمواطن الأفريقي ، أي بين التعليات التي يشترك في وضعها علماء ومؤرخون واقتصاديون وبين الواقع الذي يترجمه على الطبيعة سفراء وقناصل وخبراء واعلاميون .

وإذا كانت المركزية الصارمة التي اشرنا إليها في التخطيط أو ( الاستراتيجية ) فانه مما يوازيها في الفاعلية تلك المرونة والفردية في التنفيذ أو ( التكتيك ) ولا يضير أن نكرر هنا أن عوامل كثيرة قد ساعدت الاسرائيليين على تنفيذ هسذا

المخطط المعقد وهي وضوح الغاية لدى الجميع ، والولاء المطلق لها ، ثم الدقة في اختيار العناصر الموثوقة المدربة لخدمة الأهداف ، ومن نافلة القول أن نعود لنذكر ان الدباوماسية العربية كالدعاية العربية - تفقد الكثير من هذه العوامل وهذه الأسس الرئيسية التي يجب ان ينصرف لعلاجها المخططون العرب قبل البحث في الظواهر رالتفاصيل .

يقول مردخاي كرينين في كتابه عن الوجود الاسرائيلي في أفريقيا أن السفراء والدعااة الاسرائيليين كانوا يملكون صلاحيات غير محدودة لاتخاذ قرارات مباشرة في أي قضية ، كاكانت تحت ايديهم اعتادات مالية وافرة لتمويل أيمشاريم تدخل في اختصاصهم ، ولا أظنني اذيع سراً مغلقاً إذا قلت أن أكثر المبعوثين العرب كانوا لا يملكون التصرف في ابسط خطوة دون استشارة حكوماتهم بما يحمله ذلك من اضـــاعة الوقت ومرور الفرص ، وكثيراً ما يجيء الجواب – هذا إذا جاء - بالرفض لا سيا إذا كان الطلب يحمل تكاليف مالية ، ولست أحب أن أضع اللوم على أي جهة فاربما كان للرفض أيضاً أسبابه ووجاهته ، ولكن المهم أننا كنا نحس بوجود فجوة واسعة بين من يعملون في الحقل وبين من يحكمون على عملهم وراء ألوف الأميال ، ولذلك كله أسباب عديدة تتصل بالثقة والتنظيم الاداري والقدرة المالية والخطة العربية الموحدة، وهي عوامل الضعف الأساسية التي نطل عليها دانمــــــا في كل

منحنى من حنايا هذا البحث او كل مرحلة من مراحل الصراع العربي – الاسرائيلي ، في آفاقه الواسعة المتعددة .

ومما يسهل مهمة الدعاة الاسرائيليين في الأقطار الحديثة وجود تلك الشبكة العالمية التي يسيطر عليها اليهود بوسائل مختلفة ، والتي تتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في أجهزة الاعلام والترفيه المحلية من إذاعة وصحافة وتلفزيون وسيسنا ومسرح وغيرها .

لقد لفت نظري أن مؤسسة صحفية كبرى كانت تنشر دائماً أخباراً وتعليقات مسيئة للعرب ، غير أن مصدرالأخبار والتعليقات على الأغلب هي الوكالات الأجنبية ، فخطر لي أن أزور تلك المؤسسة وأتعرف بالقائمين عليها وهناك وجدتني وجهاً لوجه مع الحقيقة المذهلة ، اكتشفت أن تلسك المؤسسة شركة مساهمة فيها نصيب كبير للأوروبيين ، وفيها محررون بعضهم من اليهود الذين ينتمون لجنسيات أوروبية ، وقد أوضح بي المدير العام وكان من الوطنيين أن هذه الأخبار والتعليقات تأتي عبر الوكالات الأجنبية ، وكل دورهم هنسا يتلخص في تشذيبها ووضعها على الآلات لتملاً فراغاً يجب أن يلاً في الجريدة العملاقة ، من هذه الصورة تبدو حلقات الشبكة العالمة المتعلة من أدغال أفريقيا أو مدن آسيا بدور الصحف وأجهزة الاعلام في قلب أوروبا أو أميركا عبر وكالات الأنباء وأجهزة الاعلام في قلب أوروبا أو أميركا عبر وكالات الأنباء

التي يؤثر – حتى لا نقول يسيطر – عليها اليهود ولله فلات الصديقي الوطني تلك الصورة هز رأسه بأسى وقال المل هذا التصور صحيحاً ولكن للأسف ليس في أيدينا علاجه ولأن القارىء ينتظر مناكل يوم مادة جديدة وليس لي خيار سوى أن أعب من الصنابير المتاحة دون بحث في المصادر والينابيع البعيدة وأما ما لم يعرفه صديقي ربا وما لم أستطع الخوض فيه مراعاة لآداب الضيافة فهو أن من بين عربه ( الوطنيين ) أيضاً من يعملون مع الأجهزة الاسرائيلية لقاء أجر ومغريات وجوائز مختلفة وهؤلاء مهمتهم حجب كل خبر أو تعليق ينفع العرب وإبراز ما يساعد على إنجاح الخطة اليهودية !.

حتى دور السينا التي يفترض نظرياً أنها تعمل المترفيه وتتحاشى إخضاع الفن الموامل السياسية كانت مسخرة كذلك لخدمة الخطة العامة ، ذلك الأنها كانت متأثرة بدائرة الجهاز الواسع الذي يمتد عبر المحيطات وله على الصعيد الحلي أجناده وعملاؤه ، وفي مرات كثيرة كنا نحتج لدى الحكومة النايجيرية مثلا ، وأحسب أن ذلك وقع في بلاد أخرى ، على نوع معين من الأفلام يدور حول تمجيد النضال اليهودي وتبرير عدوانه ، وتصوير العرب وكأنهم الهنود الحمر الذين يعارضون الرسالة الحضارية التي تحملها إليهم إسرائيل، ولكن هذه الاحتجاجات المقلق أي تجاوب بدعوى أن هذه مهنة حرة لا سلطان

للدولة عليها ، حتى أصبحت تلك الاحتجاجات مجرد عمل روتيني نقوم به أداء لواجبات الوظيفة ويقبل منا كذلك إرضاء للضرورات الدباوماسية .

ولكي أوضح جوانب هذه الناحية من النشاط الاسرائيلي المنسق في مجالات الدعاية المختلفة اقتبس من أوراقي الخاصة مقابلة أجربتها مع موظفي وزارة الخارجية والاعلام في لاجوس بتاريخ ٢٥ مايو ( أيار ) سنة ١٩٦٥ حول فيــلم ( الخروج ) القائم على قصة ﴿ ليون أوريس ﴾ المشهورة وسط ضجة دعائية واضح فيها التخطيط المدبر وضمن سلسلة متصلة من نفس النوع من الأفلام ، بما دعا السفارات العربية للقيام بمساعي منفصلة في هذه القضية التي تخرج قطعاً عن مجرد الترفيم أو التجارة الحرة وإنما تعكس خطة سياسية منسقة ، وقد أمكن فعــلا تعطيل عرض الفيلم بضع أسابيع عن طريق الدوائرالحكومية المختصة، ولست أدري كيف تسربت هذه الاتصالات للصحف المحلمة حتى قوجئنا بمقالات عنيفة نتعرض لاحداها بشكل خاص وهو الذي ظهر في جريدة الصانداي تايس بتاريخ ١١ يوليو سنة ١٩٦٥ لأنه من المقالات الذي لا يحمل توقيعاً ولكنه يحمل طابع أجهزة الاعلام الاسرائيلي وعرر للقارىء خلال تلك القنوات التي تبدأ من المكاتب الاسرائيلية وتنتهي في مطابع الصحف . وكان المقال بعنوان ( راقب خطواتك يا سيد اكس ) وكان واضحاً أن المقال كغيره يدق على نغيات

خاصة يمكن أن تؤثر في القارى، الافريقي . يقول المقال : ويجد في هذه البلاد سفير نرمز له مؤقتاً و باكس ، يتصور أن بإمكانه التدخل في شؤوننا الداخلية – إنه اليوم بحاول أن يقرر لنا أي فيلم لا يجب أن نشاهده ، وغداً سيحاول أن يقرر ما يمكن أن يسمح لنا بمشاهدته ، ومن يدري فلمله يأتي اليوم الذي يقرر فيه من يكون رئيس الوزراء في هذه البلاد».

«انه يوجد تحت يدنا اتفاق بين إحدى دور العرض هنا وإحدى شركات الانتاج لعرض فيلم ( الخروج ) الذي يصور نضال اسرائيل من أجل استقلالها ، وقد كان مفروضاً أن يعرض هذا الفيلم منذ وقت طويل ، ولكن المواطنين قد لا يستطيعون مشاهدته لأن السيد اكس يعتقد أنهم لا يستحقون ذلك » .

ولم يكتف بذلك بل حرض الوفودوالمظاهرات (الاسلامية) لنع عرض الفيلم ، مما يذكرنا بمحاولة بعض السفارات عرقلة زيارة جولدا مائير إلى نايجيريا قبل شهور ، وبمسا يذكر أن عاولات السيد ( اكس ) قد عطلت قبل ذلك عرض فيلم ( بن هور ) وفيلم ( السد ) في مسارح ناجيريا بنفس المنطق ».

وهذه السطور القليلة من مقال طويل هي نموذج لعناصر الحلة التي كانت تشن لمنع السفارات العربية من أداء واجبها ، وهذا فالرغم من أن صلاتنا كانت سليمة من الناحية الرسمية ، وهذا

الاساوب اليهودي كان يعتمد أساساً على أن الأفريقيين بطبيعتهم يكرهون أي خدش لاستقلالهم وكل عمل مجمل طابع التدخل في حرياتهم 'كا أنهم يهوون المتعة والتسلية ' ويكرهون دون سؤال من يحول بينهم وبين ما يشتهون ' ولذلك جاءت الجملة تركز على تلك النقاط ... كا أن هذه الجملة المنظمة كانت غوذجاً للتنسيق بين عملاء كثيرين في أكثر من مؤسسة واحدة وكان هذا هو الحال في اكثر المواقف التي وجدنا أنفسنا فيها وجها لوجه أمام التيار الصهيوني .

وهناك حادثة أخرى أدت لحملة مماثلة ، حين زار المؤرخ العالمي البروفسور ارنولد توينبي نايجيريا في أواخر فبراير سنة ١٩٦٤ وقد وجدنا من المناسب أن ننظم له لقاء مع رجال الصحافة حيث كرر آراءه المعلومة ضد الكيان الصهيوني وهي آراء تثير سخط القادة اليهود لما لصاحبها من وزن علمي كبير وخصوصا في الأوساط المثقفة ، ولم يكن بامكان الجهاز الاسرائيلي كبت آراء رجل من عيار توينبي ، فخرجت الصحف الوقورة في اليوم التالي تنقل حديثه تحت هناوين مثيرة مثل (توينبي يندد باسرائيل) و (توينبي يحذر افريقيا) ، غير أنني في اليوم التالي وجدت نفسي وسط زوبعة سباب من الصحافة العاملة مع اسرائيل وكلها كالمتاد مقالات لا تنتسب الصحافة العاملة مع اسرائيل وكلها كالمتاد مقالات لا تنتسب لأب معروف وإنما تحمل تلك الملامح التي اعتدنا عليها ، ولم

احتجاج ضدنا من السفير الاسرائيلي لوزارة الخارجية النايجيرية من ناحية ولمعهد العلاقات الدولية الذي كان يرعى رحلة توينبي في افريقيا ، وكانت تلك هي إحدى المناسبات الكثيرة السي وجدنا أنفسنا فيها نصطدم مباشرة بخيوط الشبكة الاسرائيلية مما أعاننا على معرفة أبعادها ومدى تأثيرها وإن كنا لم نستطع مواجهتها بالقدر الكافي بسبب العيوب والعقبات التي كانت دائماً فوق القدرات والمكنات .

الله المالي المهموني

ان النجاح المبدئي الذي احرزته امرائيل في أفريقيا البرغم من كل العوامل المساعدة التي أشرنا إليها - يظل ظاهرة غريبة تنطوي على الكثير من التناقض والمفارقات، وتقع في قمة المفارقات حقيقة ربما اشرنا إليها في أكثر من موضع ولكنها تستحق منا وقفة أطول ، ونعني بذلك ان اسرائيل قد اقتحمت ميدانا غريباً عنها وليس لها به منصلات إلا الروابط الحديثة المصطنعة التي تقوم على التلفيق والتزييف، بيد أن للعرب والمسلمين فيه جذوراً عميقة تضرب في اطباق التاريخ البعيدة بل في مجاهل الزمن قبل أن يوجد من يدون الحوادث ويسجل السير والأخبار.

وهذا الوجود التاريخي ليس مجرد قصص طواها الزمن ، وإنما ينعكس في واقع هو احدى الحقائق الكبرى في أفريقيا السوداء ، ورغم ذلك نجد اسرائيل تتحدى كل ذلك وتدخل في مغاهرتها الضخمة دون تردد ، ومع اننا نشهد الآن كثيراً من البوادر التي تشير إلى أن واقع التاريخ سيفرض نفسه في النهاية ويدفع المؤاهرة إلى الفشل المحتوم ، إلا ان الحقيقة

البشعة تبقى درسا كبيراً لا يجب أن يمر دون فهم واستيعاب، وتلك الحقيقة هي اس اسرائيل تلك الدولة الصغيرة المبتوتة الصلة بالواقع الأفريقي قد استطاعت فعلا أن تتحدى الوجود العربي الإسلامي العربي وتتغلب عليه ردحاً من الزمن ، وما كان ذلك ليحدث لولا عيوب ونقائص أساسية استطاعت ان تشل الإرادة العربية الإسلامية وتمنعها من استغلال الطاقسات الهائلة المتاحة إليها ، وهذه العيوب هي التي تستحق منا كثيراً من الحديث الصربح بعد قليل .

### الجنور العربية الاسلامية:

لست أود أن أجاري رغبة عارمة في تقصي هذا الموضوع الممتع في جوانبه التاريخية والدينية حتى لا نخرج عن البحث الأساسي ، ولكن سأكتفي بالاشارة لبعض الجوانب البارزة التي تعين على تصور متانة الوجود العربي – الاسلامي الذي ينبرى اليوم للتحدي الكبير الذي تفرضه اسرائيل وشركاؤها.

يختلف المؤرخون خلافاً كبيراً حول تواريخ دخول الإسلام لأفريقيا السوداء أو الطرق التي سلكها هذا التغلغل السلمي إلى قلب القارة البكر ، إلا أن أقرب الآراء للصواب تميل إلى ان سواحل أفريقيا الشرقية قد تأثرت بالدين الجديد في نفس الوقت الذي بدأ يرمي كيانه في الجزيرة العربية ، وقدة كر البرفسور

ريجيي في بحث تقدم به في ندوة دراسية دولية انعقدت في جامعة احمد وبللو في زاريا في يناير (كانون الثاني) عام ١٩٦٤ تحت عنوان: الإسلام في أفريقيا الاستوائية (١) ان تلك الأجزاء من شرق أفريقيا قد تأثرت بالإسلام منذ القرن السابع الملادي في خلافة عمر من الخطاب ، وان المسلمين بنوا مينـــاء مقديشو وغيره من الموانىء على الساحل الصومالي مباشرة بعد الهجرة في عام ٦٢٢ ميلادية ، ومع ان أفريقيا الغربية قد استفرقت وقتاً أطول بسبب البعد الجغرافي عن مراكز الثقافة العربية إلا ان الرحـالة والمؤرخين العرب كالعمري والأدريسي وان بطوطة والأوروبيين كليون الأفريقي وبيرير البرتغـــالي قد وجدوا حضارات إسلامية مزدهرة حين زاروا بمسالك كانم وغانا ومالي وبورنيو ، وذهب بعضهم للتأكيد بأن القرنالثامن الملادي قــد شهد بداية تدفق الهجرات من البلاد العربية العربية واختلاطها بالسكان المحلين وارساء أسس التطورات الحضارية التي شهدتها القارة ، وقد ذكر فنسنت مونتي في مجثه الشامل عن املام شعب التكرور في حوض نهر السنغال (٢) ، اعتماداً على مراجع تاريخية محترمة ان القرن الحادي عشر الملادي قد شهد املام هذا الشعب باعداد كبيرة .

P. J. A. Rigby, Sosiological factors in the contact(\) of the Gogo of central Tanzania with islam.

Vincent monteil, lat-Dyor, Damel du Kayor (\*) et l'islamisation des wolofs du sénégal\*

أما اللغة المربية فقد دخلت في ركاب الدعــاة والتجار المسلمين واستقرت مكانتها حتى اصبحت لغية العلم والأدب والتعامل السياسي بين الماوك والامراء ، ويكفي للتدليل على ذلك ان أمم المراجع التاريخية القديمة كأضابير (اشانتي)و (كانو) في أفريقيا الغربية ومحفوظات (كلوة ) في أفريقيا الشرقية أكثرها باللغة العربية ، حتى قسال بعض الكتاب الأوروبيين اننا إذا نزعنا الوثائق التاريخية المكتوبة باللغة العربية لايبقى مُمَّة تاريخ يعتمد به لأفريقيا السوداء ، وفي متحف غانا الوطني توجد نسخ من المعاهدات التي وقعها ماوك اشانتي مع القادة البريطانيين في أوائل القرن الثامن عشر باللغة العربية ، وحتى المشرين الذين صاحبوا الغزوة البريطانية في (كومامي) كانوا في عجلة من أمرهم فلم ينتظروا حتى يترجموا الانجيل باللغـــات المحلمة أو يعلموا السكان لغة الغزاة الجدد ، إنما قاموا بتوزيعه مترجماً للمربية بما يعني انتشارها الواسع بين الوطنيين في ذلك الوقت .

ولست انسى ما قاله لي أحد وزراء زنجبار حول هسذا الموضوع اثناء زيارتي للجزيرة عام ١٩٦٤ قال: (يكفي للتدليل على مكانة العرب ولغتهم بالنسبة لنا أن نعلم أنه لا يوجد في اللغة السواحلية ، كلمة مرادفة لكلمة تحضير أو تمدين سوى كلمة ( تعريب ) ، فإذا أردنا أن نتحدث عن مشروع لتطوير

قرية زراعية قلنا ، تعريب ثلك القرية ، وهذه الكلمة الواحدة تصلح نافذة عريضة على تاريخ مجيد طويل ! ) .

وفي روديسيا لفت نظري لفظ ( جنبو ) الذي يستخدم هناك بمنى صديق أو رفيق في اللغة الحلية ، حتى اخبرفي عالم معروف أن هذا اللفظ هو البقية الباقية من لقب ملكي ، كان يحمله ملوك دولة ( كارانجا ) القديمة في تلك البقاع الذين كانوا يعينون بفرمانات من سلطان زنجبار العربي ، وهذا اللقب مشتق من شطر الآية الكريمة المعروفة ( والصاحب بالجنب ) بعنى أن هذا الملك حليف السلطان المظيم ومفوض باسمه ليحكم في تلك الملكة ، وتحريف الألفاظ كتحريف الأسماء العربية في أفريقيا ظاهرة طريفة تشير إلى أثر القطيمة ونتائج العزلة في أفريقيا الاستعار الأوروبي على الكيانات العربية حتى جفت التي فرضها الاستعار الأوروبي على الكيانات العربية حتى جفت وتقلصت كا تجف الأغصان الخضر وتتغير طبيعتها الجيلة حين وتقلص عن جذعها اليانع وتنقطع عنها عصارة الحياة .

لقد كنت داغًا أذكر هذه الحقيقة كلما التقيت بأصدقائي الأفريقيين الذين مجملون أسماء عربية محرفة فهو ( مسامادو ) بدل محمد و ( أمادو ) بدل أحمد و ( جا ) بدل جمفر و ( موديبو ) بدل مؤدب وهكذا !.

أما الاعتزاز بالعرب والحرص على الانتساب اليهم فظاهرة يلمسها كل من يتجول في تلك الأصقاع ويحساول الاتصال

بسكانها عن كثب و فكثير من القادة والزعماء ينسبون أنفسهم إلى سلالات عربية ومنهم من يطيب له أن يتحدث تفصيلا عن شجرة الأسرة وبردها الى جذورها القديمة في البطون العربية المشهورة ، بــل ان قبائل ــ والصفة الآصح هي شعوب ـــ بكاملها تنسب نفسها للعرب ، فالفلاني الذين يصل عددهم إلى أكثر من خمسة ملايين يردون أصلهم إلى عقبة بن نافسع فاتح المغرب وينسجون حول ذلك في أشعارهم فصولاً جميلة تختلط فيها حقائق التاريخ مع ظلال الأساطير ، وينافسهم في ذلك اليوربا الذين ينتشرون بين نايجيريا والداهومي وفولتا ، والذين يؤكدون أنهم من صعيد مصر وأن اسمهم يدل على ذلك ، وكذلك شعب التكرور في السنغال وغيرهم ، ولست هنا في مقام مناقشة هذه المتقدات لأن لها مجالاً غير هذا الجال ، ولكن حسبها أنهاتعكس الرغبةفي الانتساب للعرب والاعتزاز بوجود صلة معهم .

# الاسلام أمام الفزوة الاستعارية :

حين بدأت الأقطار الأوروبية تتجه لاستعار القارة الافريقية واستثار خيراتها اتخذت تلك الحملة لنفسها صوراً مختلفة على امتداد عشرات السنين ، وقد تطورت على النمط الاستعاري المعروف في كل مكان بين الارساليات التبشيرية ، فالشركات الاستثارية ، ثم الغزو المسلح لحماية حرية العبادة

وحرية التجارة . وفي جميع مراحل تلك المسيرة كان الاسلام هو الكيان الوحيد في القارة الذي تصدى لتلك الغزوة ، فالمبشر المسيحي كان لا بد أن يصطدم بالعقيدة الاسلامية التي استقرت قبله بقرون طويلة ، وكذلك الشركات الأوروبية إزاء التجار المسلمين على ان الكيانات السياسية الاسلامية كان لا بد أن تصطدم بالقوة الوافدة وأن تتصارع معها ، وحتى حين استتب الأمر للمستعمر الأوروبي بفضل تفوقه الكاسح في الأسلحة وأساليب الحرب الحديثة ، بقي البركان الاسلامي ينفجر في مناطق مختلفة من القارة السوداء ، وقامت ثورات اسلامية على الأغلب هي كل تراث الأفارقية ضد الهجمة الاستعارية ، وهكذا رأينا ثورات الحاج عمر التيجاني والشيخ عاه الله والملك ساموري في غرب افريقيا ، والمهدي والشيخ بشير وعبد الحسن في شرق افريقيا .

لم يجد الاستعار وصنوه التبشير صعوبة كبيرة في إخضاع المناطق الوثنية ثم السيطرة عليها ، ولم يكن الأمر بنفس السهولة حين جاء دور المالك والإمارات الاسلامية ، إذ كان عليه أن يقاتل بشراسة لتدميرها ، ثم يضع الخطط السياسية والاقصادية الطويلة لضان إخمادها ، ولعل في قصة نايجيريا مع الاستعار البريطاني مثالاً على أن الحدود التي وقف عندها المد الاسلامي كانت على الأغلب هي الحدود التي عرقلت التغلغل التبشيري والاستعاري قبل أن يكتسحها عنوة .

يمترف السياسي النايجيري الجنوبي (أولو) في مذكراته المطبوعة أن البعوض وحده هو الذي تصدى للحملة البريطانية في حوض النايجر ، مشيراً بذلك إلى فناء أول مجموعة بريطانية بالحمى الصفراء ، ولكن الوضع يختلف حسين يصل اللسرب البريطاني البطيء إلى الإمارات الاسلامية في الشمال، وفي ذلك أيضاً يقول الزعيم الشمالي الشهيد أحمد وبللو في كتابه المنشور أيضاً يقول الزعيم الشمالي الشهيد أحمد وبللو في كتابه المنشور السلطان طاهراخر سلاطين سنوات من مولدي طرد البريطانيون السلطان طاهراخر سلاطين سكوتو المستقلة ، ثم طاردوه حق حدود بورنيو حيث نقل وهو يقاتل ، وقد عثروا على رايته يجوار جثته حيث نقلت إلى لندن ولم تعد إلى فايجيريا إلا بعد الاستقلال حين سلموها الينا في احتفال مهيب . . النع (۱۱) ع .

في كتابه القيم عن تاريخ الاسلام في غرب افريقيا يروي (سبنسر ترمنجهام) بكثير من التفصيل الحركات العسكرية والسياسية التي تصدت لمقاومة الزحف الأوروبي على القارة السوداء طيلة القرن التاسع عشر الميلادي تحت إمرة قادة من المسلمين ، ومع أن الكاتب حاول أن ينتقص من أدوار هؤلاء القادة زاعماً أنهم كانوا يدافعون عن مصالحهم الشخصية أو القبلية ، وأنهم حفنة من المفامرين الطامحين الذين عجزوا عن

<sup>(</sup>My Life), Sir Ahmadu Bello, The Sardauna (1) of Sokoto.

فهم الرسالة الحضارية للتسرب الأوروبي ، إلا أنه لم يملك أن يعترف أنه ومن خلال المقاومة التي قدمها هؤلاء المفامرون فإن الاسلام أصبح يجسد المقاومة ورد الفعل للتغلفل الأوروبي ، وهي تركة بقيت الصفة الغالبة للأطوار الأولى للحكم الأوروبي ، (١).

وهاتان الحالتسان المختلفتان تماماً تجاه المستعمر قد فرضتا واستمرار سياستين استعاريت ملائمتين ، فبالنسبة المجنوب النايجيري – وينطبق ذلك على أكثر البلدان الافريقية – ملا الحكم الأوروبي فراغاً قائماً في السياسة والاقتصاد والدين والتعليم ، وأنشأ على الصورة التي يريدها وتتفق مع هواه واطارات للحكم المحلي ليس لها من طبيعة سوى تلك الطبيعة التي صاغها السيد الجديد ، أما في الشال المسلم فكان لا بد أن يضع الخطط لحكم منطقة محتلة وشعب مغاوب على أمره بقوة السلاح ، ومع أن درجات العنف والتسامح قد اختلفت في كل بلد باختلاف أساليب المستعمر ودرجات المقاومة ، إلا أن النتيجة كانت دائماً واحدة ، هي التعامل الحذر مع المسلمين ، وتذويب جميع المراكز القيادية والفكرية التي يمكن أن تتباور وتذويب جميع المراكز القيادية والفكرية التي يمكن أن تتباور

A history of islam in west Africa (1)

J. spencer Trimingham.

الاستعار القديم في كل بلد إسلامي والانفجارات المدوية أو المكتومة بين المسلمين التي كانت ثمرة لها تنفتح أمامنا الآفاق لبحث طويل متشعب ليس هنا مجاله أيضاً لبعده عن صلب البحث ولأن فيه من ملامح القارة الغامضة ما في تضاريسها ومناخاتها من التعدد والاختلاف.

# اسرائيل ... أساوب من أساليب الحرب المستمرة :

في الخلفية التاريخية لمعركة الاسلام المستمرة مع الاستعبار ، وهو عنصر ظل يرافقنا في هذا البحث من بدايته ، تظهر من جديد الصورة الملائمة للحلف الاستعباري الصهيوني الذي قام للحفاظ على مجموعة من الأهداف القديمة التي خيل اليهم أنها يكن أن تبقى بعزل القارة الافريقية نهائياً عن المحيط العربي — الاسلامي، وتحقيق أهداف جديدة تكن في إعادة الاستعبار المقتصادي بثوب مغاير ، وتقنية خيرات افريقيا الزاخرة نحو مراكز الاستعبار الجديد التي تعتبر اسرائيل داعيت الأولى وركنه الرئيسي .

وكانت الخطة في غاية الدهاء والحذق وتعتمد على ظروف واقعية قائمة لا تجعل امام الأفريقي أي خيار سوى القبول بها والنزول على احكامها كما شاهدنا في الأبواب السابقة ، وليس من التكرار الممل أن نقول أن مما ساعد على انجاح تلك الخطة

هو الواقع العربي المفكك ، والمحاولات المستمرة لعزل العرب عن التراث الإسلامي تحت شعارات التحرروالثورية والاشتراكية ، بل تطوع بعض قادتهم البارزين لاتخاذ مواقف مناوئة المكيانات الإسلامية في أفريقيا وتأييدهم للحركات المعادية لها علم علما فيها تلك الحركات الضالعة مع اسرائيل والاستعبار ، حتى لكأنه كان مقصوداً في الوقت الذي تحتدم فيه الهجمة على الإسلام في افريقيا أن تقع في البلاد العربية عملية مشابهة تمنحها الدعم والاسناد .

لقد كان من المألوف حين يقع اجراء من تلك الاجراء آت الكثيرة التي تعمدها بعض الزعماء الأفريقيين لمطاردة الفكر الإسلامي في بلادهم أن يقال في مجال التبرير أننا لم نفعل أكثر مما يفعله الزعماء العرب وان غايتنا هي غايتهم في القضاء على الرجعية الدينية وإزالة العراقيل امام المدنية والتطور الحديث وتحت هذا العنوان الأخاذ ارتكبت في الناحيتين جرائم كثيرة كانت كلها في صالح الصهيونية والاستعار الجديد .

ومن ذلك ما نشرته جريدة مورننج بوست النايجيرية في عددها الصادر بتاريخ ٢٢ فبراير عام ١٩٦٥ ، ان و هوفي بوانييه » رئيس جمهورية شاطىء العاج استدعى بعض رجال الدين الإسلامي إلى مكتبه وانتبهم بشدة واصفاً اياهم بالأنبياء المزيفين ثم أمر باعتقالهم ، وحين قامت بعض اعمال الشغب

احتجاجاً على هذا الاجراء قالت الحكومة انها لم تفعل أكثر ما تفعله الحكومات العربية ضد الفئات التي تثير الفوضى في البلاد ، بقي أن نعرف أن تهمة المسلمين في شاطىء العاجكانت الاحتجاج على النشاط الاسرائيلي المتزايد في تلك الدولة!!..

من اليوم الأول لم تغفل اسرائيل الوجود الإسلامي في أفريقيا جريباً مع سياستها العملية الواقعية التي تدرس كل عناصر الموقف وتضع لها الخطط المرنة التي تنطوي على البدائل والاحتالات ، ولا شك انها استفادت في هذا الميدان الهام كا استفادت في غيره من الميادين من دراسات وخبرات الأجهزة القديمة التي التقت معها في الأهداف والغايات، وواصلت سيرها على الدروب المطروقة منذ عشرات السنين بعد ان اضافت لها عصارة الحبرة اليهودية في التعامل مع الشعوب الإسلامية .

أرادت اسرائيل – بدعم من حلفائها – أن تبين للمسلمين بطلان فكرة التعاون الإسلامي أو الأخوة بين المسلمين وما يترتب عليها ويتبعها من تضامن ضد الأخطار والمظالم ، وان تقنعهم انها مجرد فكرة عاطفية لا وجود لها في عالم المصالح الوطنية والعلاقات السياسية بين الدول المتحضرة ، ولم يكن من الصعب في كثير من الحالات التوصل لهذه النتيجة للأسباب التي أتينا عليها والتي نوردها ملخصة :

أولاً . الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي خلفها

الاستعمار ، وبروز اسرائيل كبديل مناسب ليس في مظهره ملامح الاستعمار القديم أو مخاطر الشيوعية الدولية .

ثانياً: غياب البديل العربي عن الساحة الأفريقية بسبب العقد التاريخية المفتعلة من ناحية ، والضعف العربي العام في مجال الخبرات الفنية والمساعدات الاقتصادية ، مضافاً إلى ذلك كله استغراق العرب في منازعات عنيفة تجمل التقرب منهم محفوفاً بالمخاطر والمجازفات .

ثالثًا: ضعف الانتاء الإسلامي والحماس له لدى القادة الأفريقيين بفعل العوامل التاريخية التي اشرنا إليها وجفاف الصلة بالعرب والتأثر الواسع العميق بحضارة الغرب، وهي ظاهرة ليست في الأفريقيين وحدهم ولها مظاهرها ودلالاتها الواضحة في العالم العربي.

رابعاً: ان الدعاية الصهيونية الواسعة المنظمة من ناحية ، والتصرفات الخاطئة من الجانب العربي من ناحية اخرى التقت لتقنع الأفريقيين ان هذه المعركة ليست معركة إسلامية مصيرية وإنحا هي احدى المنازعات السياسية العادية التي لا تستحق التضحية بأي مصلحة وطنية ، وان بعض العرب الذين يكسبونها شكلا اسلامياً هم مرفوضون عند العرب قبلغيرهم، أو مستغلون مجاولون اقحام الدين في الشؤون السياسية ، ولا تزال تطن في اذني الحلة (العربية) الضارية على ماسمي حينذاك

ظلماً بالحلف الاسلامي وما الحق به من الأوصاف والنعوت التي كانت سفارات اسرائيل تتطوع بتوزيعها في طول القارة وعرضها . ولسكي تصل اسرائيل لغايتها النهائية في تكريس عزل المسلمين وتجميدهم عن أي مشاركة ايجابية في الصراع مع الصهيونية لجأت لعدة اساليب :

أولاً: اعطاء اولوية للدول الاسلامية في أفريقيا في بجال المساعدات والمعونات والتمثيل السيامي ، والحفاظ علىالتواجد فيها بأي ثمن ومهما كانت العراقيل والمضايقات ، وقد اشرنا لشيء منها .

ثانياً: دعوة بعض القادة المسلمين البارزين سواء كانوا من السياسيين أو رجال الدين ، لزيارة اسرائيل والاحتفاء بهم وكسب صداقتهم بكل وسيلة ، ثم نقل آرائهم وانطباعاتهم عن منجزات الدولة اليهودية ولا سيا الحرية الدينية والرفساء الاقتصادي لدى الأقلية الاسلامية هناك .

ثالثاً: توزيع الكتب الاسلامية على المساجد والمدارس العلمية وتقديم تبرعات مالية أو منح دراسية واستغلال ذلك كله لأغراض الدعاية بين الشعوب الأفريقية .

رابعاً: استخدام اسماليب الحرب النفسية للتماثير على المسلمين سواء في التذكير بدور العرب المزعوم في تجارة الرقيق

وتقديمه بشعاً مضخماً في سيل من الكتب والافلام والنشرات، أو في نقل المشاجرات العربية على نطاق واسعوهي مشاجرات لم تكن على كل حال من اختراع الاسرائيليين وحدهم ، وإنما فيها الكثير من الحقيقة التي تصلح أساساً للمبالغات .

## نظرة للوراء في التجربة الاسلامية :

لعلى استطيع الآن بعد مضي عشر سنوات كاملة على بداية الاتصال مع الجماعات الاسلامية في أفريقيا ان ألخص التجربة المتواضعة وما اشتملت عليه من الدروس والعبر ، وما خالطها من أقدار الخطأ والصواب .

لقد قمت في أواخر الخسينات بجولات واسعة في أفريقيا السوداء نيابة عن المؤتمر الاسلامي بالقدس ولم تكن موجة الاستقلال قد بدأت بدايتها المثيرة في أكثر الأقطار مع مطالع الستينات ، وإن كانت التحركات توحي في ذلك الحين بأن القارة تدخل مرحلة حاسمة وأن قوى الاستعار القديم تتعرض لرياح التغيير التي تنبأ بها هارولد مكيلان رئيس وزراء بريطانيا قبل ذلك بوقت قصير اثناء جولة له انتهت في جمهورية أفريقيا الجنوبية .

ومن الانصاف لمؤتمر القدس أن نذكر في هذا الموضع انه كان – فيا أعلم – أول منظمة في البلاد العربية تعنى بالاتصال بالجماعات الشعبية في أفريقيا وتدعو وفوداً منهم كل عام المشاركة في الندوات السنوية التي تعقد يجوار المسجد الأقصى، حيث تتاح لهم المناسبة التعرف على القضية الفلسطينية وابعادها ونقل تجاربهم عنها إلى بلادهم ، وقد أتيح لي بعد ذلك أن أقدر هذا المجهود الطليعي ، حين وجدت ابحاث المؤتمر الاسلامي ونشراته عن الخطر الاسرائيلي منشورة بالكثير من اللغات المحلية الأفريقية .

لقد انشأت تلك اللقاءآت جسوراً من الصلة التي تطورت بعد ذلك في تيار واسع في أفريقيا لا نبالغ إذا قلنـــا أنه كان وراء أكثر التحركات الشعبية التي تصدت للوجود الاسرائيلي لتفضحه وتبين حقيقة أهدافه ومراميه ، ولم تكن اهمية هذه البداية في عدد الدعاة الأفريقيين الذين زاروا القدس فقد كان عددهم محدوداً بالنسبة للملايين المنتشرة هناك ، أو في الهميتهم في بلادهم فقد كار منهم خليط مختلف يتراوح بين وزراء وسفراء ورجال اعمال وشيوخ طرق صوفية ، وإنما لأنهم أعلنوا رأي الاسلام في العدوان الاسرائيلي في وقت كانالتيار يندفع في الاتجاه المضاد ، وكان من شروط النجــاح للمؤامرة حينذاك أن يسبح الجميع مجمد اسرائيل ويشيدون بدورها الحضاري الانساني في الشرق الأوسط وأفريقيا ، فجاء هؤلاء يخاطبون قومهم باللغة التي يفهمونها ويوضحون لهم ان اسرائيل

ليست في واقسع الأمر سوى الاستعمار القديم الذي خرج من الباب ليعود من النوافذ باسم جديد .

وقد خاض هؤلاء الجنود المجهولون معركة هائلة لكشف هذه الحقيقة ودفعوا ثمن ذلك من رزقهم وحرياتهم وأحياناً من دمائهم بشكل أو آخر ، حين رصدتهم أعين الأخطبوط الساهرة ولفق لهم العملاء التهم التي تدور حول كل شيء غير المعركة الحقيقية لأن الخطة أيضاً كانت تقتضي تصفية المعارضين دون أن تجعل منهم شهداء ، أو تجعل من موقفهم معركة نبيلة تجد لها انصارها ولو بعد حين .

غير ان هذه الاتصالات الشعبية الحذرة أخذت تتطور بصورة أكثر فعالية حين قامت منظهات إسلامية أقدر من الناحية المالية والدعم الرسمي استطاعت أن تستفيد من تلك الأسس وأن تبني عليها ، وأخص بالذكر رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة والجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة والمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة وغيرها .

وحين بدأت مهمتي الدباوماسية في نايجيريا ثم في الأقطار الأفريقية الجاورة كان الموضوع الرئيسي الذي استحوذ على تفكيري هو محاولة فهم الموقف الاسلامي والتيارات المختلفة التي تستهدفه بصورة عامة وانعكاس ذلك على القضية الاسلامية الكبرى القائمة في فلسطين إن سلباً أو إيجاباً.

لقد صور لي الحاس – كا صور لغيري – بمن دخاوا التجربة من هذا الباب أن الوضع الطبيعي هو أن يقف المسلمون مع العرب ، وأن هذا العدد الكبير كفيل بأن يؤثر في اتجاهات القارة ، وأن قليلا من الجهد سيظهر اسرائيل على حقيقتها ، غير ان الأيام وتلاحق الأحداث أوضح أن هذه المعادلة المنطقية لا تنطبق تماماً على المقاييس الأفريقية ، وأن القضية أكبر من هذه العواطف لأن العوامل التي تحكم تصرفات القادة لا يوجد بينها ذلك الانتاء الديني كا نتصوره ، وليس في هذا القول لوم لأحد وإنما تقرير لحقيقة صنعتها العوامل التاريخية والواقعية المسيطرة التي يصبح الانسان معها أحيانا مجرد ورقة جافة تنساب على صفحة الجدول المتحرك دون إرادة .

لقد وضح لنا أن هناك أسئلة يجب أن تجد جوابها المقنع قبل أن تجد الجهود غرتها المرجوة مثل : ماذا بقي من تلك الرابطة الاسلامية المقدسة حقيقة لا وهما بعد أن لعبت بها أصابع الأعداء بذكاء لدى الأفريقيين ولدى العرب أيضاً ؟ وإذا كانت أصول الاسلام تنقض واحدة بعدالأخرى وخصوصاً في ديار العرب فأين يمكن أن يتجه ولاء الآخرين وهل يلامون إذا فعلوا الشيء ذاته ؟ وما هو الأثر الباقي من التجربة الاستعارية في أفريقيا وحقيقة الأجهزة التي تحكم هناك وارتباطاتها ؟ وما هو القدر الحقيقي أو المفتعل في تلك المرحلة للاتصال الاسرائيلي بأفريقيا القائم على منطق العرض والطلب

أو على ضرورات الحاجة وممكنات العطاء ؟ واسئلة اخرى كثيرة تحدد اطار القضية المعقدة ، ومع انه ليس من الضرورة أن تكون هذه الأسئلة والأجوبة عليها هي الصحيحة ولكنني شخصياً - كنت أجد متعة خاصة في محاولة فهم الواقم على الطبيعة الأفريقية .

ثم ان هناك اسئلة اخرى تتناول الدائرة الأضيق في العمل مثل: لو افترضنا جدلاً أننا تجاوزنا كل الصعباب واستطعنا كسب المسلمين إلى صف المصلحة الاسلامية – الأفريقية فما هو موقف غير المسلمين ، وهم كيات ضخم مؤثر في بلاد لا تزال تتحكم فيها الحساسيات الدينية والقبلية ، ويوجد فيها من اجهزة الأعداء من سيحاولون اثارة المخاوف وتهييج النعرات ، وهل سيؤدي ذلك إلى ارتماء هذه الكتل في احضان الاستعار واسرائيل ؟ ثم هل يمكن أن يقود هذا التسلسل إلى اضافة عامل التمزق الطائفي في القارة إلى جانب الانقسامات القبلية والأقليمية التي خلقها الاستعار ، مما يعني انجاح الحطة الاستعارية الصهيونية البعيدة في تفجير القارة من الداخل حق خطط النهب والاستغلل ؟ .

ولست ادعي ان أحداً منــا قد وجد أجوبة حاسمة على تلك الاسئلة واشباهها ، وإنمــا كانت هناك محاولات مخلصة سواء في نطاق مؤتمر القدس أو في نطاق الاجتاعات المحلية!لتي عقدناها في أكثر العواصم على ابراز المشاكل المحيطة بالقضية ومحاولة فهمها على أساس معرفة الواقع القائم، ثم بذل مايكن من جهود لتبديل هذا الواقع تدريجياً للوضع الطبيعي التي التقت على صياغته عوامل التاريخ والجوار والمصالح المشتركة.

ومع ان هذه اللقاءات وما تخللها من ابحاث ودراسات لم تكن تتم في نطاق منظمة حركية بالمعنى المفهوم ، كما انها لم تدون في معظمها حتى يمكن العودة إليها لمعاودة تصور الموقف داخل اطار الظرف الزمني القائم آنذاك ، إلا أن محاولتي الراهنة تحريك شريط الحوادث للوراء مستعيناً بذاكرتي وببعض الأوراق التي كنت اسجلها على عجل ليست إلا مسعى أرجو أن يكون منه خدمة للحقيقة وتسجيلا لجهود كثيرة قام بها أفراد عديدون لايجب أن يطويها النسيان ، كما انها – على كل أفراد عديدون لايجب أن يطويها النسيان ، كما انها – على كل عدرس ويعاد تقيم ما فيها من تقديرات ونتائج للوصول إلى تدرس ويعاد تقيم ما فيها من تقديرات ونتائج للوصول إلى الصورة الصحيحة للعمل في المرحلة المقبلة .

كان واضحاً منالنظرة السطحية لهذه التساؤلات انجوانب الحسارة فيها تطغى على ممكنات الربح ، وان احتالات الفرر أكثر من احتالات النفع ، وكانت هذه النتيجة كثيراً ماتظهر خلال المناقشات وخصوصاً تلك التي تدور في المجالات الرسمية

العربية التي تحكمها التقديرات الجافة القائمة على أساس الواقع الراهن كا هو ، وليس على أساس العناصر غير المرثية التي يكن أن تؤثر في المستقبل ، وبعبارة اخرى استغلال المكنات الظاهرة على سطح الأرض – إن وجدت – وليس البحث الأعمق فيا عسي أن يكون تحتها من الخيرات والكنوز، وتلك هي احدى مظاهر الخلاف الرئيسية بين العمل الكلاسيكي الملتزم، والتحرك المتحرر القائم على الاستنباط والابداع الذي لازم والخطة الاسرائيلية .

في تلك المرحلة المبكرة كانت النخبة الاسلامية الأفريقية التي أتيح لها ملامسة القضية واكتشاف ملامح الخطرالاسرائيلي على القارة ترى أن هناك عوامل ايجابية كثيرة ربما لا تؤثر في الأوضاع القائمة في تلك المرحلة ، ولكنها ستؤثر في المستقبل خصوصاً إذا وجد من ينميها ويحركها في الاتجاه الصحيح .

على ان ذلك لا يعني بالضرورة مصادمة الأوضاع القائمة ومعاداتها وإلا وقعنا في الهوة الخلفية من السفح ، وإنما يعني التعامل مع الأوضاع القائمة بالقدر الذي يخدم خطة المستقبل، وبعبارة اخرى التوصل إلى اساوب متوازب بين الاعتراف بالواقع ثم العمل من خلاله لبنوغ الغايات المرجوة، ولم تكن تلك المهمة سهلة بل أقول انها وقعت كثيراً في حسابات خاطئة بسبب عوامل كثيرة ، إلا انني لا أزال مقتنعاً ان هذا

الاساوب لا يزال سليماً في التعامل مع الأوضاع المتبدلة طالما كانت الصورة واضحة والغايات محددة في اذهان القائمين بالعمل الذي يراد تحقيقه .

كانت اسرائيل في تلك المرحلة هي احدى الحقائق القائمة في مرحلة الاستعار الجديد والقبول بها يعني القبول بهذا اللون الخطير من الوان الاستعار ، بينا البحث الأعمق يدل على ان موجة التحرر التي تطغى على المشاعر الأفريقية كفيلة بأن تكشف تلك الصلة مها اختفت ، وأن تقود اسرائيل إلى مواقف محددة تجملها تفقد قدرتها المعروفة على المرونة والتزييف وتظهر على حقيقتها ، وقد يمين على ذلك مواقف الجابهة الصريحة المكشوفة تجاه الاستعار مها كان فيها من الخسائر في البداية .

وكانت النظرة العابرة تقع على الجماهير الاسلامية فتراهسا ترسف في اغلال الجهل والفاقة والضياع وليس لها في كثير من الأقطار كبير وزن ، غير ان البحث الفاحص يؤدي إلى ان هذه الحسالة ظاهرة عابرة أيضاً ، وانه كلما استطاعت هذه الجموع أن تدرك ما فاتها من اسباب العلم والصحة والتنظيم كلما قويت شوكتها وتضاعف تأثيرها ، وهنا تبدو الصلة بين تقوية الجماعات الاسلامية في كل الجمالات الثقافية والاقتصادية وبين قدرتها في المستقبل على الاسهام بصورة افضل في معركة التحرر الشاملة من الاستعار الجديد بما فيه اسرائيل .

كثيراً ما كان المعترضون على هذا الاتجاه يشهرون حججاً تبدو الوهلة الأولى منطقية ومعقولة كالحديث عن الروح (الواقعية) لدى الأفريقيين ، كميزة تخالف الميول (العاطفية) لدى الآخرين وتلك الميزة هي التي تدفعهم للقبول بالوجود الاسرائيلي لأن لهم مصلحة فيه ولا يمكن الحديث معهم في اخطاره واضراره إلا اذا استطاعت الدول العربية أن تقدم البديل في حقول المساعدات والخبرات ، ومع ان فكرة دخول العرب في حلبة السباق الاقتصادي اتجاه صحيح وهام إلا ان تحديد الواقعية الأفريقية في الأطار المادي وحده تقدير غير صحيح ولا يحيط بالصورة المحاملة للموقف .

ان المخاوف الحقيقية التي تساور الكثيرين منالوطنيين ازاء اسرائيل هي ايضاً نظرة واقعية لا سيا إذا وجدت جهوداً دؤوبة منظمة تبرزها وتستثمرها للمصلحة العربية –الأفريقية.

والوجود العربي – الاسلامي في التاريخ والواقع حقيقة قائمة لا يمكن تجاهلها سواء على صعيد القارة أو في نطاق كل دولة على حدة .

ودور العرب في فكرة الوحدة الأفريقية وهي تشكل أملاً عزيزاً لدى الأفريقيين هو دور واضح لا يمكن تجاهله ، وفي المدى الطويل ستصبح سلامة الوحدة الأفريقية وضمانات الوحدة الوطنية أغلى من معونات اسرائيل خصوصاً حين تزول

عنها أغلفة التزييف وتضعف العوامل الخارجية والداخلية التي تهيء لها بمرور الزمن ويقظة الوعي ووضوح الحقائق، وهكذا يتضح ان ( الواقعية ) الأفريقية تنطوي على جوانب ايجابية عديدة اذا فهمت على حقيقتها ووجدت من يتعامل معها.

وهناك جانب آخر في البحث كان كثيراً ما يثار في الاجتاعات الرسمية والشعبية ، ونعني به الحساسيات الدينية والقبلية الشائعة في الأقطار الافريقية ، ومدى تأثيرها السلبي أو الايجابي على هذه القضية ، ونحن هنا لا نمس هذا الموضوع الواسع المتشعب الذي يشكل أحد العناصر البارزة قطعاً في الحياة الأفريقية ، ولكن نتعرض للقدر الذي يعنينا منه في استعراض مراحل المجابهة العربية – الاسرائيلية .

كان يقال دائماً ان استنفار العقيدة الإسلامية وما يتبعه من تعاون مع الجماعات الاسلامية ، ينطوي على مخاطر واضعة ، هي احتال تنفير الفئات أو الحكومات غير الاسلامية التي تخشى هذا التيار ، وتحسب حسابه لأسباب سياسية محلية .

والواقع أن هذا التصوير كان يبدو منطقياً في كثير من الأحيان ولعله أدى إلى ضياع بعض فرص هامة في مجال العمل الاسلامي ، غير ان المهارسة قد اثبتت ان هذا المنطق فيه كثير من الوهم والمبالغات ، فالواقع أن الحساسيات الدينية ليست عميقة لدى الافريقيين كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم ،

وإذا نحن رتبنا الولاءات والارتباطات التي تشد الافريقي العادي إلى مجموعة معينة من حيث الأهمية فإن الانتاء القبلي يأتي في القمة بينا يبدو الرباط الديني في آخر القائمة ، وينطبق هذا القول بشكل أخص على غير المسلمين .

وهذا الواقع أوجد حالة واضحة من التسامح أو اللامبالاة التي يلخصها القول الانجليزي الشائع هناك (عش ودع غيرك يعيش ) ، حتى رأينا أوضاعاً لا يوجد لها نظير في العالم ، منها وجود رؤساء غير مسلمين يحكمون شعوبا إسلامية خالصة أو شعوباً ذات أغلبية إسلامية ، وتحت هــذا العنوان يأتي رجال أمثال سنجور ونيريري وتومبالباي، ويمكن أن نضيف إليهم أيضاً السيد داوود جاوارا رئيس جمهورية جامبيا الذي كان مسيحياً حتى زيارته لنايجيريا في عام ١٩٦٤ حين أقنعــه كا نشرت الصحف في ذلك الحين – المرحوم أحمدو بللو بالعودة إلى الإسلام دين آبائه وأجداده ، وأذكر أن الصحف نقلت تصريحات حول هذه الحادثة يمكن أن ترتفع معها صبحات الاستنكار والاحتجاج لوقيلت في بلاد أخرى ، كقول الرئيس بالو: كيف يكون لك هــــذا العقل وتبقى مسلحمًا؟ وقول جاوارا أنه اضطر لذلك حتى يدخل المدارس التبشيرية التي كانت مغلقة أمام المسلمين ، وقد أثارت هــذه التصريحات عواصف من الضحك والمزاح لدى المسلمين والمسيحيين ، دون أن يحملها أحد محمل الجد والتزمت .

وتحت نسق الرؤساء المسلمين الذين يحكمون شعوباً لا يتمتع فيها المسلمون بأغلبية واضحة يبرز الرئيس أحمدو احيجو في جمهورية الكاميرون، فإذا تركنا تلك المستويات العالية ونزلنا الطبقات الدنيا نجد في القبيلة الواحدة بل في الأسرة الواحدة من ينتمي للاسلام بينا يعتنق قريبه أو أخوه أو أخته الديانة المسيحية أو الديانات القبلية بأسمائها وفروعها الكثيرة، ومن النادر أن تثور مشكلة عائلية حول تغيير الأديان أو تتأثر العلاقات التي تحكم الأسرة أو القبيلة بعد ذلك التغيير .

ومع أن هناك عيوباً اجتاعية دون شك لما يمكن تسميته بالتميع الديني ، بل إن اسرائيل أيضاً قد استفادت من هذا الوضع واستثمرته طويلا ، إلا أن المهم في بحثنا الراهن هو أن التنافس الديني كان دائماً تنافساً رياضياً مرحاً لا تتحكم فيه المقد والتشنجات الموجودة في بلاد أخرى ، وفي الحالات القليلة التي صورت فيها الخلافات الافريقية تصويراً دينياً كانت الأيدي الأجنبية هي التي لعبت في إثارتها وتغذيتها وابتكرت لها أسباباً اقتصادية واجتاعية مختلفة بعد أن ثبت أن التعصب الديني لا يصلح وحده زيتاً لإشعال الفتن النائمة وتحقيق مراميها البعيدة وغاياتها الخفية .

على أن المهارسة أثبتت أيضاً - إلى جانب ذلك - أن استنفار العقيدة الاسلامية في المعركة هي قضية أساوب وما

يكن أن يقال أو يعمل في كل حالة وامام كل موقف ، ومن الصعب في هذه القضية أو غيرها وضع مقياس جامد ينطبق على جميع المواقف والحالات ، ولا أذكر شخصياً أنني وجدت صعوبة في هذا المجال سواء في عرضالقضية في اطارها الإسلامي أو التعاون مع الفئات الإسلامية وغير الإسلامية حولها ، وفي الحالات المحدودة التي جلبت ردود فعل عدائية كانت الاسباب حون استثناء - تنتهي عند أبواب السفارات الاسرائيلية أو المؤسسات التابعة لها والتي كانت حريصة على عرقلة أي تعاون عربي - أفريقي وتشويه مقاصده بصرف النظر عن شكل هذا التعاون ، وسواء أكان اسلامياً أو تحت أي عنوان .

ولم يكن اليهود يشكون نقصاً في القرائح لالماس عيوب ونقائص وهمية والانطلاق منها في حملة الدعاية والتهجم ، وقد نجرؤ على القول أن التعاون مع الجاعات الإسلامية لايحمل أي نخاطرة فحسب ، بل يمكن أن يؤثر في المدى الطويل على الشعب في مجموعه ، ذلك لأن أي حركة منظمة ذات مخطط واضح تستطيع أن تمارس التأثير والاقناع بأساليب مختلفة على المحيط الأوسع ، وقد حدث فعلا في بعض البلاد التي وصلت فيها المنظهات الإسلامية لدرجة معقولة من الوعي والتخطيط أن تغير التيار المندفع نحو اسرائيل أو تضعف من قوته على الأقل .

وهنا تبدو مرة أخرى الروح ( الواقعية ) الأفريقية حين

تواجه بموقف مؤداه ان استمرار التعاون مع اسرائيل يثير قطاعاً مهما من الشعب ويس مشاعره الدينية ، ويؤثر على التضامن الوطني في المدى البعيد ، واعتقد أن هذا العامل المؤثر هو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفيع بعض الدول الأفريقية الآن لمراجعة موقفها من اسرائيل بعد أن ثبت لها أن وجودها يثير نقمة فريق من شعبها كا انه يسيء لعلاقاتها مع الدول الأفريقية الاخرى ، ومها قيل في الأسباب التي جملت دولة كتشاد تدير ظهرها لاسرائيل ، فالحقيقة أن معارضة المسلمين لهذا الاتجاه وانفجار الحربالأهلية التي وضعت فئة من الشعب أمام فئة اخرى كان عاملاً حاسماً في التاثير على سياسة الرئيس تومبالباي تجاه الدولة البهودية .

أردت من هذا الاستطراد أن أقول أن تجربة السنوات العشر تشير بوضوح إلى أن الاسلام كان ولا يزال فعالاً في احباط المخطط الاسرائيلي، إذا استخدم بصورة صحيحة بعيدة عن التحديات السياسية والانفعالات العفوية ، والحوادث التي تجري حالياً لا تزيدنا إلا قناعة بهذا المنطق الذي عبرنا عنه في حينه سواء في الصحف والمجلات أو في المؤتمرات الاسلامية العامة بما أحسبه معروفاً.

وأن كنت استذكر الآن – مع بالغ الأسف – ان اجهزة عربية معينة قد انبرت لمحاربة هذا الاتجاه ، ولم تبال في

معركتها أن تكتسح قيماً سامية ومصالح أساسية كنا نحسبها أقدس لديهم من دوافع الأحقاد والشهوات ، وإن كانت تلك الحملة قسد نجحت في شيء فقد أدت لتعطيل الجهد العربي – الإسلامي وحرمانه من الافادة من فترة زمنية هي قطعاً من أهم الفترات لأنها جاءت مباشرة بعد انتكاس قوى الاستعار القديم وقيام فراغ سياسي وعقائدي كان من المكن أن تملاه القوى الإسلامية قبل أن ينظم الاستعار نفسه ويضع خططه ليرجع من النافذة بأقنعته الجديدة واساليبه المبتكرة.

وما دمنا بصدد الحديث عن الوسائل المناسبة المتعامل مع الواقع الأفريقي وهو ما أسميناه بالأسلوب المتوازن المتوفيق بين اعتبارات كثيرة وعوامل مختلفة ، فقد يكون من المفيد أن نشير لأحدى الخواص البارزة في النفسية الأفريقية ونعني بها ارادة الحرية ورفض الأكراه ، وبعبارة اخرى الحرص على أن يختار الأفريقي الطريق الذي يسلكه بمحض رغبته وليس عن طريق الضغوط والمحرجات .

ان الأفريقي برغم بساطته الظاهرة واستعداده الواضح النجاوب اللين ، يمكن أن تجعل منه عدواً عنيداً إذا أشعرته أنك تحتقر مقدرته الذهنية واستعداداته الخاصة لاختيار الطريق الذي يريده ، وقد يدفعه الحرص على اثبات الشخصية وتأكيد الإرادة أن يسلك سبيلا ضاراً به وبغيره ، وقد يكون مرد

ذلك هو قرون الكبت الطويل والتفرقة المذلة التي مارسها الاستعار حتى اصبح الأفريقي في كنفها رمزاً للخضوع والانقياد.

وحين جاء الاستقلال المفاجيء يعطى للأفريقي من الحرية والارادة ما يسمح له بالسيطرة حتى على الأسياد القدامي، كان البريق الخاطف أحياناً أقوى من أن يتحمله بصره ، ومن هنا كانت الحساسية الشديدة ضهد أي نوع من أنواع الضغط والاكراه ، واعتقد أن هذه الحالة النفسية تكن في أعماق الكثير من التيارات التي تدور في القارة السوداء حالياً وفي جملتها \_ إلى جانب أسباب اقتصادية أخرى – طرد الآسيويين في يوغندا أو ( أفرقة ) الوظائف في أكثر البلدان الأفريقية ، وقد حاول اليهود خلال فترة طويلة – قبل أن تفضحهم نفسيتهم العرقية المستعلية بعد ذلك – أن يستغلوا هذه الحالة ويدقوا على أوتارها فقالوا وكتبوا الكثير في تمجيد الشخصية الأفريقية والاشادة بخصائصها وميزاتها ، حتى قرأت لشخصية اسرائيلية زائرة أثناء وجودي في أفريقيا قولها : ( انه سيأتي اليوم الذي يأسف الأبيض مناعلى لونه لمسا ينتظر الجنس الأسود من المفاخر والأمجاد ! ) .

ان الاندماج الكامل في المصلحة بين العرب والأفريقيين شرط أساسي في المستقبل ، والحرص على أن يتم ذلك عن طريق الإقناع والحوار وليس عن طريق الاكراه والإحراج

امر ضروري للغاية ، وإذا كان بعض العرب لم يدركوا ابعاد التيارات التي اجتاحت القارة الافريقية وآثروا اهمالها بما أدى لانفجارات بعيدة ، منها ما وقع في زنجبار ، فإن هذه الدروس يجب ان تستوعب لصالح أفريقيا والعرب معاً، وحتى لا تنفتح في جدار التضامن فجوات يتسرب منها المتربصون وخصوصا امرائيل ، وفي ضوء هذا التصوير لاننظر بارتياح كبير لما يقوم به بعض الزعماء العرب أحياناً من ضغوطعدائية مكشوفة تصل احياناً إلى التهديد ، لأن ذلك يصادم العقلية الأفريقية في أعز ما لديها ، وقد يدفعها في طريق معاكس، وهو أساوب لن يؤدي في المدى الطويل إلا إلى مزيد من الجفوة والمشاحنات .

وإذا كان لا بد من المقارنة لتوضيح الصورة وأن الأساوب الذي اتبعه الملك فيصل في الاتصال بالدول الأفريقية هو - في ظننا - اسلم الأساليب و لأنه يقوم على أساس التعاون الودي وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول ولذلك لم يكن غريبا أن يأتي بنار عاجلة وأن يحقق مكاسب حاسمة في فترة قصيرة وعجزت السياسة العربية عن تحقيقها خلال عقد كامل من السنين . وهذا الأساوب الهادىء العملي جدير بأن يزلزل البقية الباقية من النفوذ الاسرائيلي ويوطد صرح بأن يزلزل البقية الباقية من النفوذ الاسرائيلي ويوطد صرح الإخاء العربي - الأفريقي إذا كتب له الاستمرار ووجد من الدول العربية والإسلامية الأخرى ما يستحق من اسباب الدعم والتأييد .

#### المقاومة الاسلامية النشطة لاسرائيل:

ذكرنا ان الهجمة الاسرائيلية وجدت من البداية بينالزهماء الأفريقيين وقادة الرأي رجالاً استعصوا على الإغراء والوعيد، واتجهوا نحو خدمة المسلل المحاسب السهلة العابرة التي تلوح بها الصهيونية لتخفي تحتها المخطط اللئم، ولم تكن تلك الوقفة في حينها بالأمر الميسور في مناخ عاصف تكاتفت على صنعه عوامل عديدة وقوى عنيدة بعضها ظاهر على السطح، وأكثرها يمسك الخيوط من وراء الستار، وكان من الطبيعي - في تلك الحالة - من وقسوع مصادمات ذات أحجام وأشكال مختلفة يدفع الشرفاء الأبطال فيها ثمن الوقفة النبيلة من أرزاقهم وحرياتهم، وفي حالات عديدة من دمائهم كذلك.

وسيكون من الصعب علينا في هذا الحيز المحدود أن نذكر أفراداً كثيرين في بلاد متعددة على امتداد القارة بأسرها ، نذروا أنفسهم ووقتهم لهذه الغاية، وعبروا عن موقف الرفض على صور مختلفة قد تكون مظاهرة في مدينة ، أو مقالاً في صحيفة ، أو استجواباً في برلمان أو غيير ذلك من مظاهر النشاط المتباينية ، وستازمنا الضرورة أن نقتصر على نماذج محدودة لتلك المواقف هي مجرد عناوين لفصول هذا الصراع الواسع:

#### مسلمي نايجيريا :

تشكل هذا المجلس في عام ١٩٦٤ في لاجوس على هيئة تحالف يضم منظهات دينية وثقافية وطلابية في الأقساليم المختلفة، وكانت أهدافه العامة هي الارتقاء بالمستوى الاجتاعي والثقافي بين المسلمين في نايجيريا ومناصرة القضايا الاسلامية في الخارج، وقد استطاع هذا المجلس أن يفرض نفسه في وقت وجيز وأن يصبح قوة شعبية مؤثرة.

لقد جعل هذا المجلس محاربة النفوذ الاسرائيلي في افريقيا على وجه العموم وفي نايجيريا بشكل خاص في قمة أهدافه وانطلق يكتب المقالات بشكل منظم ويعقد الندوات العامة ولا يترك فرصة تم دون أن يشكل وفوداً من مستويات محترمة لخاطبة رجال الحكومة وتحذيرهم من مغبة التساهل مع التسرب الاسرائيلي ، وكانت أهمية هذا النشاط وتأثيره تكن في أنه نشاط افريقي محض ينطلق من المصالح الافريقية الخالصة ويخاطب الضمير الافريقي دون تأثير من أحد ، وكان المجلس من الأمور المألوفة في لاجوس أن نقراً مقالات أركان المجلس النايجيري في الصحف والمجلات ضد العدوان الاسرائيلي في البلاد العربية ، ثم نقراً في اليومالتالي ردود السفارة الاسرائيلية أو الأقلام المأجورة معها ، ومع أن الحكومة النايجيرية لم تكن تنظر لهذه الحلات نظرة رضى ، إلا أن أهميتها في تكن تنظر لهذه الحلات نظرة رضى ، إلا أن أهميتها في

افريقيا أنها كانت تبين الصور الحقيقية للقصة المأساة التي كانت اسرائيل تحاول إخفاءها ، كما أنها كانت تبرز أن هناك تياراً وطنياً يرفض الاستعمار الجديد ، وإن كان خافتاً في البداية ، إلا أن الأمل كان دائماً قائماً في أن هــــذا التيار سوف يزداد باستمرار .

وقد ظهرت قوة هذا التنظيم في عنفوانها حين قامت السيدة جولدا مائير بزيارة لاجوس في اكتوبر عام ١٩٦٤ ، فخرجت لاستقبالها مظاهرات عنيفة امتدت من المطار حتى قلب المدينة وهي تحمل لافتات التنديد باسرائيل واستنكار زيارة الوزيرة اليهودية ، مما اضطر البوليس للتدخل لحماية الضيفة الثقيلة من الاعتداء .

وفي صباح اليوم التالي قامت عاصفة صحفية عنيفة حول الزيارة وظهرت مقالات وبيانات وتعليقات هي قطعاً أقوى ما كتب ضد اسرائيل في افريقيا حتى ذلك الوقت ، وقد يكون مفيداً البحث أن نقتبس فقرات من بعض تلك المقالات التي تعكس الخطوط العريضة لتلك الحلة ، فقد جاء في مقال نشرته الصحف بقلم السيد سلفادور وهو شخصيت إسلامية بارزة ما يلي : و إنه لمن المؤسف حقاً أن الحكومة الفيدرالية لم تجد من الضروري أن تخبر اسرائيل وخصوصاً وزير خارجيتها أنها شخص غير مرغوب فيه للغالبية العظمى من التابجيريين ، إن الانسان ليتصور أن أية أمة محترمة ستحرص على أن

تبقى بعيدة عن أي مكان يشكل فيه وجودها نقمة للسكان، ولكننا على العكس نرى السيدة مائير تحرص على زيارتنا مرة أخرى .

إن من الغريب جداً أن نجد الدول الأوروبية تقدم مساعدات هائلة لهؤلاء (اليهود) لتعينهم على أعمالهم اللاإنسانية، وكان الأحرى بالأوروبيين المسيحيين أن يكتشفوا مناطق اللقاء الواقعة بينهم وبين الاسلام. لقد جاء الوقت الذي يحتم على اسرائيل كا يحتم على جنوب افريقيا أن تعيد الحقوق الشرعية لأصحابها ، تلك الحقوق التي اغتصبت بتآمر بعض الدول الكبرى مع المعتدين » .

أما بيان السكرتير العام للمجلس التي نشرته جميع الصحف بتاريخ ٣٠ اكتوبر عام ١٩٦٤ وعلقت عليه بين التأييد والمعارضة فقد جاء فيه ما يلي: وفي نظرنا أن اسرائيل مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبت ضد المسلمين رجالاً ونساء وأطفالا في فلسطين وهو ما يثير اشمئزاز المسلمين في جميع أرجاء العالم والغريب أنه في الوقت الذي يقاسي فيه اخواننا وأخواتنا هذا العدوان الاسرائيلي الوحشي نجد بعض العناصر منا تسمي اسرائيل دولة صديقة وتشيد بمساعداتها المالية وبعثاتها الدراسية ، إن هذه المساعدات مدفوعة بنوايا استغلالية وعدوانية ولن تجعلنا نسكت عن الفظاعات الانسانية ،

وقد زاد من حدة هذه الماصفة حين تدخل السفير الاسرائيلي شياوش فيها وقدم للصحف بياناً مكتوباً دافع فيه عن الكيان الاسرائيلي من وجهة النظر اليهودية المعروفة ، ثم دعا المسلمين في افريقيا لزيارة اسرائيل (ليروا بأعينهم أن المسلمين هناك يعيشون في حالة أحسن من الدول العربية المجاورة ) ، وقد جلب هذا التصريح الاستفزازي ردوداً عنيفة كلها ساهمت في أن تضع السيدة مائير في عين الماصفة وأن تجعل من زيارتها تلك فشلا حقيقياً ، وزاد الطين بلة أن الضغط الشديد دفع المرحوم السيد أبو بكر تفاوة باليوا أن يغادر الماصمة قبل وصولها في زيارة روتينية لكادونا ثم لا يرجع إلا بعد مغادرتها بساعتين ، وكان واضحاً أنه تعمد عدم استقبالها .

وقد حرصت السفارة الاسرائيلية أن تبرز هذه الواقعة كما في غيرها أن الافريقيين لا يتحركون تلقائياً أو بدوافع عقائدية ، وإنما بتحريض وتمويل من السفارات العربية ، وكانت الغاية هي إسقاط أهمية هذه التحركات باعتبارها عجرد جزء من النشاط العربي ولا تعكس الرأي الوطيني في نايجيريا ، ولعلها أيضاً إرادات أن تستنفر العامل النفسي الذي أشرنا إليه لدى الافريقيين ، عامل الحرية ورفض الضغوط المفروضة ، وكان طبيعياً أن نرد نحن من ناحيتنا بما يفند ذلك

وينفيه ويثبت أن هذا النشاط إفريقي محض ولا عـــــلاقة للعرب به .

لقد وجدت السفارةاليهودية فرصتها حين احتجت سيدات السلك الدباوماسي العربي بوصفهن أعضاء في الاتحاد النسائي في لاجوس على دعوة رئيسة الاتحاد وكانت يومذاك اللدى (اديمولا) زوجة قاضي القضاة للسيدة جولدا مائير لإلقاء محاضرة في مقر الاتحاد فدفعت السفارة الاسرائيلية بعض عملائهاللكتابة في الصحف ضدهذا الاحتجاج وعدته تدخلا فيالشؤون الداخلية النايجيرية عثم انتقلت من هذا الطور الى مهاجمة التحركات الاسلامية ضداسرائيل باعتبارها موجهة من بمض السفارات العربية وقد تحركت الأجهزة العاملة مع اسرائيل في ميدان الاعلام لتجعل من ذلك الزعم حقيقة لا تناقش ، وقد كتبت جريدة الديلي اكسبرس في ٢٨ / ١٠ / ١٩٦٤ انه كان على السيدات العربيات ان يفخرن لأن إحدى بنات جنسين ( جولدا مائير ) تحتل هذه المكانة الدولية المتازة ! أما صحيفة الديلي تلفراف فقد كتبت افتتاحية بقلم صحفي معروف بارتباطاته باسرائيل في ٢٩ اكتوبر ضد السفارة الاردنية ، قالت فيها أن على وزارة خارجيتنا أن تخبر هذا المبعوث ان يوقف الدس بهذا البلد ، يجب ان يعلم ان هذه تايجيريا وليس الاردن ، وأن أي مزيد من هذا العبث سوف يدعو الصحافة النايجيرية للقيام بحملة مشتركة ضد السفارة الاردنية ، أما صحيفة الباياوت لسان

حزب التجمع (الشرقي) في ذلك الحين فقد نشرت افتناحية في نفس اليوم زعمت فيها ان سفير المملكة الصحراوية (الاردن) يقف في الظل وراء تلك الحلة، ومع ان هاذا الاتهام لم يكن صحيحاً في جملته وتفاصيله، إلا أن الحلة النفسية الاسرائيلية - كا ذكرنا - كانت ترى إلصاق أي نشاط افريقي مناوىء بالعرب حتى تضعه في ظل الاتهام، وقنع انتشار عدواه للبلدان الأخرى، والحقيقة ان هذه الحلة كانت فعلا من تنظيم مجمع مسلمي تايجيريا ولم تكن الأولى ولا الأخيرة ، كا ان منظات اسلامية اخرى قد قامت في بلاد اخرى عديدة على نفس الاسس واتجهت لذات الأهداف دون قوجيه او وصاية من أحد .

## ثورة اسلامية في تشاد :

ويحضرني مثال بارز على وجود التيار الاسلامي المشتبك مع الصهيونية دون تنظيم او اتصال إلا ما توحي به العقيدة الواحدة ، ما حدث في مارس من عام ١٩٦٣ حين وصل اول سفير اسرائيلي مقيم في ( فورت لامي) عاصمة جمهورية تشاد ، فقد قامت مظاهرات احتجاج تزعمها قاضي القضاة في ذلك الحين الشيخ عبد المهدي بن ابراهم ، كا ترأس وفداً زار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وقدم لهم مذكرة موقعة من زعماء المسلمين في تشاد تستنكر الساح بانشاء سفارة اسرائيلية وتعبر

عن سخط المسلمين على ما يلقاه اخرانهم المضطهدون في فلسطين .

لقد عرفت قاضيقضاة تشاد أثناء ندوات المؤتمر الاسلامي في القدس وتوطدت بيننا الصداقة أثناء زياراتي لتشاد ، وكان هو يمثل تلك النخبة التي حرصت على تبليخ الأمانة في بلادها ودفعت الثمن كما دفعه آخرون ، وحين زارني للمرة الأخيرة في لاجوس بعد طرده من تشاد في عام ١٩٦٣روى لي تفاصيل الأزمة الشديدة التي سببها وصول السفير الاسرائيلي هنساك ، وكانت إحدي الأسباب التي انفجرت في الحرب الأهلية التي عصفت بهذا البلد الأفريقي المسلم ، واستنفذت كثيراً من موارده وطاقاته .

ولعل من المفيد لابراز التناقضات التي استغلتها إسرائيل في تشاد ، وهي لا تختلف كثيراً عن الحالة السائدة في أكثر البلدان الافريقية أن أقتبس أجزاء من تقرير كتبه قاضي القضاة بنفسه عن المناخ العاصف الذي تهيأ في تشاد لتلك الفترة ، وكان سفير اسرائيل بتحرك داخل المؤامرة الواسعة كا يقبع العنكبوت داخل الحيوط التي نسجها من حوله ، يقول ابن ابراهيم : إن سفير اسرائيل جعل همه منذ وصوله تأليب الحكام المسيحيين على الأغلبية الاسلامية وتخويفهم منها ، كا أنه وعد بتقديم مساعدات عسكرية في حالة قيام ثورة في البلاد ، وهذه السياسة مساعدات عسكرية في حالة قيام ثورة في البلاد ، وهذه السياسة حشانها في بقية أقطار أفريقيا – كانت تعمل لخلق المناخ

المواتي لارتماء الحكام في احضان اسرائيل حتى توجههم لمصلحتها وتمنص خيرات البلاد عن طريقهم . أَ

ولقد جاءت المناسبة حين شكلت وزارة في فورت لامي في ذلك الحين ضمت ستة عشر وزيراً منهم ثمانية من المسلمين بما اعتبره المسلمون اجحافاً لهم لأن عددهم يزيد على مليونين في حين لا يبلغ المسيحيون والوثنيون أكثر من ثمانمائة ألف نسمة.

وقد تصادف في ذلك الوقت تقريباً وصول السفير الاسرائيلي للبلاد بما اعتبره المسلمون اساءة جديدة وتحدياً لمشاعرهم، وقد تجمعت تلك العناصر لتخلق توتراً في البلاد ، حاول رئيس الجمهورية أن يقمعه بالعنف بمساعدة القوات الأجنبية التي كانت لا تزال مرابطة في جمهورية تشاد في ذلك الحين .

وحين قام السفير الاسرائيلي بزيارة وزير الخارجية ، وكان أحد اركان الحركة الاسلامية ، الزيارة التقليدية لتقديم نسخة من أوراق اعتاده استقبله الوزير بغلظة وجفاء فقام السفير بتبليغ ذلك لرئيس الجمهورية الذي طمأنه ووعده بأن الأمور ستتغير للأحسن قريباً ، وبعد بضعة ايام أجرى الرئيس تعديلا وزاريا أخرج بموجبه جميع الوزراء المعادين لاسرائيل ، ووضع مكانهم عناصر متعاونة ، وحينذاك أدرك المسلمون أن ليس

امامهم إلا الثورة المسلحة فخرجوا إلى قبائلهم لينظموا صفوفها للمعركة المرتقبة .

وفي هذه اللوحة التي رسمها الشيخ ابن ابراهيم في تقريره تبرز خطوط مهمة تكشف الحساسيات وعوامل الصراع القائمة في كل بلد أفريقي عثم استغلال اسرائيل لتلكالعوامل وحرمان الشعب من كل فرصة ليحلها بالأساليب السلمية عوسمها المتواصل لتفجير التناقضات حتى تستغلها لتحقيق اطهام الخاصة على ان تشاد كيوغندا وغيرها قد شهدت المرحلة الختامية للسياسة الانتهازية حين ادركت الشعوب تلك اللعبة الخطرة التي تقامر بدمائها واستقرارها فاتجهت لوكر التآمر تدوسه بالأقدام عواحسب ان هذا هو مصير البقية الباقية من تلك الغزوة الماكرة طال الزمن أم قصر .

## احمدو بللو وسياسة الرفض:

على ان ملحمة المقاومة الإسلامية للغزوة الصهيونية تبلسغ ذروتها الشامخة في سيرة الشهيد احمدو بللو سردونا سوكوتو ورئيس وزراء نايجيريا الشمالية (١) ، وهي قصة تظهر فيها كل

<sup>(</sup>١) سردرنا بلغة الفلاني تعني قائد الحيل، وكان احد الرتب العسكوية في جيوش الفاتح عثمان دان فوديو وكان احمدو بللو يعتز بهذا اللقب حتى قال يوماً انه يفضله على لقب رئيس الجهورية.

عناصر الرواية الضخمة في أفريقيا كا تظهر فيها جوانب المؤامرة التي لا تعرف لينا أو رحمة .

في قصة الرجل المجاهد تبدو ملامح الوجود الإسلامي في أفريقيا وما فيه من جوانب القوة ومكامن الضعف، وفيها يبرز الانتاء العريق للفكرة الخالدة التي حملت للقارة المظلمة قبل أجيال عديدة بريق النور والمعرفة والايمان ، وفيها ذلك الحنين الدائب للاتصال بمصادر الحضارة الاسلامية لاستئناف المسيرة التي تعطلت هنا وهناك تحت ظروف مفروضة وعقبات مصطنعة وفيها ذلك الادراك البسيط لمتطلبات الايمان دون اعذار أو تعلات ياوذ بها الناس للنكوص عن الحق ومشايعة الباطل.

وكأنه فعلا – كا قلت في مقال لي عقب مقتله – أحـد جحافل جده الفاتح عثارت دان فوديو تمردت على عوامل الفناء والعدم وانفلتت من قبضة الزمن لتظهر في جيلنا ، وكل ما تمثله من معاني الايمان والسمو والأصالة هو تحد صارخ لما في هذا الجيل من أسباب القعود والانحطاط والتفتت .

لقد كان أحمدو بللو شخصية فذة تعددت فيها جوانب التفوق والعظمة ، فقد كان سياسياً برلمانياً من الطراز الأول يتقن التنظيم الحزبي وإدارة المعارك الانتخابية بدراية وحنكة تضعه في مقدمة القادة العالمين في هذا المضار ، وكان إدارياً ممتازاً يحيط بمشاكل كل مدينة بل كل قرية في شمسال نايجيريا

ذي الحمسة والثلاثين مليوناً ، ويعرف حـــاجة كل قبيلة من قبائلها المختلفة السلالات واللهجات .

وكان قبل ذلك داعياً إسلامياً من وزن عالمي وضع نصب عينيه أملاً عظيماً سعى إليه بكل اساوب وهو تحقيق التعاون بين الشعوب الإسلامية ، ولم يكن سعيه لهذه الغاية ينطلق من عواطف غامضة وإنما من استيعاب كامل للظروف القائمة في كل بلد إسلامي ، واحاطة واعية للظروف الدولية وانعكاساتها على ذلك الأمل العزيز .

كان مشدود النفس بعزة الإسلام في بلده وفي العسالم إلى درجة ملكت عليه حواسه ، وتغلبت فيه شخصية المؤمن المندفع على عقلية السياسي الخبير المحنك فلم يعد يرى الأفاعي المنفلتة تئز من حوله وقد رأت فيه خطراً يعلو على كل خطر، لقد كان الرجل يحس انه وريث أمانة وأن حياته تفقد معناها إذا لم يقم بادائها ، وقد اوضح بنفسه ذلك في المقدمة التي وضعها لكتابه الوحيد : « لم أحاول أبداً أن أضع نفسي تحت الأضواء السياسية أو الحصول على أي مكانة مرموقة في بلادي، ولكنني لم استطع التنصل من تبعات موالدي وقدري المفروض،

ولقد أنشأ جدي الأول امبراطورية في غرب السودان، وقد وقع على دور ليس بالقليل لكي أسهم في قيام أمة جديدة ، لقد أختير جدي ليقود جهاداً مقدماً لارساء قواعدا مبراطوريته،

أما أنا فقد اختارني قومي عن طريق انتخـابات حرة لألعب دوري في انشاء دولة حديثة » (١١).

وفي مرات كثيرة كانت تصله اشارات التحذير فيرد عليها بتلك الابتسامة الواثقة ، ثم يقول وماذا يمكن أن ينالوا مني سوى أن يرسلوني حيث ألقى وجه ربي وانعم برفقة اسلافي ، وهذا مطلبي الأسمى ، وفي مرات كثيرة أتبح لي شخصياً أن أناقش معه هذا المنطق فتغلب صلابة الايمان لديه على كل نصائح الحذر ومشورات الحيطة .

كان رجل رسالة كل ما يعنيه أن يؤديها حق الأداء أما مصيره هو فأمر لا يخطر له على بال لأنه يدرك أن الرسالة قد تسمو بموته أكثر بما تنجح في حياته ، ومن أصعب الأمور أن تناقش هذا النوع من الرجال أوتحاول اخضاع الآفاق الرحيبة التي تحلق فيها عزائمهم وتتجاوز بهم هذا الكون بأسره ، في قوالب ضيقة تحدها أيام الحياة الدنيا واحداثها العابرة ، ثم لا تملك أن تسلم بمنطقهم الغلاب .

ألم تكن كل قمم العظمة والخاود في تاريخنا هي نتاج أولئك الذين قالوا في مواقف مشابهة: (غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبه) صيحة استهتار بالخطر وتحد للفناء ، وعزمة إيمان ترى الحقيقة الخالدة من وراء الاستار التي يصنعها عقل الانسان.

My life, sir Ahmadu Bello, Sardauna of Sokoto. (1)

هذه الشخصية الضخمة تحتاج منا – ربا في المستقبل – إلى حديث أوفى – أما ما يعنينا في بحثنا الراهن فهو موقف احمدو بللو من اسرائيل وتسربها في القارة الأفريقية ، وصوده العنيد امسام كل وعد أو وعيد حتى لم يجد الاستعبار الجديد امامه إلا تجربة الأسلوب الأخير اسلوب القتل والاستئصال ، وهو موقف يرتبط عنده – كسائر المواقف في ختلف القضايا بالعنصر الأساسي الذي يحكم تفكيره ويسيطر على مشاعره ، إيمانه العميق بالله وتفانيه في حب المسلمين ، وفهمه الواعي المصلحة الإسلامية العليا التي لا تتجزأ ولا يمكن أن تتساهل مع العدوان على أي بقعة من الأرض الإسلامية ، وهذا الإيمان المقرون بالوعي هو الذي يدفعه أيضاً لحماية المصلحة الأفريقية وحرية الرجل الأسود التي تهددها اسرائيل وحلفاؤها من المستعمرين الجدد .

# بالنسبة لي ؛ اسرائيل غير موجودة!

بمثل هذا القول الحاسم كان احمدو بللو يجيب سائليه الكثيرين في بلده وفي رحلاته الحارجية كلما انتقدوا مسلكه من اسرائيل ، في الوقت الذي كانت الزعامات الأفريقية تشد الرحال إليها ارضاء للدول الكبرى أو التاساً للعون المادي والحبرات الفنية لديها .

واذكر بعد الاستقلال مباشرة في عام ١٩٦١ ان عملاء

اسرائيل قد نظموا حملة عارمة في البرلمان والصحافة والأندية تدعو لافتتاح سفارة نايجيريا في اسرائيل ، ولكنه اعطى جواباً حازماً في كادونا كان فيه نهاية تلك الحملة ، وكان ملخص حديثه ان هذه الخطوة ستعني نهاية الاتحاد الفيدرالي النايجيري الذي كان حزبه وحلفاؤه يسيطرون عليه بالأغلبية المطلقة .

وقد تكررت هذه الجملات المشبوهة وتكرر معها الرفض القاطع مراراً، إلا انها كادت تحقق اغراضها بعدسلسلة زيارات منظمة قام بها رئيس الوزراء الشرقي ( اكبارا ) ووزير المالية الفيدرالي ( اوكوتي ايبو ) حتى ظننا في لاجوس ان الخطوة المؤجلة قد دخلت مرحلة التنفيذ ، وحين سافرت إلى كادونا لأطلعه على الموقف طمأنني وقال انه قادم للماصمة الفيدرالية خلال اسبوع لينهي هذا الموضوع للمرة الأخيرة وللأبدعلى حد تعبيره ، وفعلا جاء خصيصاً لهذه الغاية بعد بضعة أيام وعقد سلسلة اجتاعات مع رئيس الجهورية ورئيس الوزراء الفيدرالي المرحوم ابو بكر باليوا والوزراء الذين يمثلون حزب الشعب الشمالي ، وعلمنا فيا بعد انه أخبرهم جميعاً أن هذه المسألة أساسية بالنسبة له ولا يمكنه أن يسمح بها وعليهم أن يختاروا بين اسرائيل والوحدة الوطنية النايجيرية .

ولم يكن موقفه ينحصر في الوقوف عند رفض المغريات الاسرائيلية واستعمال نفوذه الكبير لعرقلة توغلها في نايجيريا ،

وإنما كان دائمًا يدعو الدول العربية في كل مناسبة لاسترداد المبادرة والتعاون مع الدول الأفريقية وتنظيم جهودهم في خطة مشتركة لمساعدة الدول المحتاجة ، وحين بدأ برنامجه الخاص في الاستغناء عن خدمات الموظفين الأجانب اتصل بالسفارات العربية والإسلامية وقدم لها قوائم مجاجات الأقليم من الخبرات ودعاهم للدخول في هذا الباب الذي تسللت منه اسرائيل .

لقد بدأ في مناشدة الدول العربية والاسلامية لعرقاة المسيرة الاسرائيلية في مرحسلة مبكرة ، وكانت وجهة نظره التي شاركته فيها هي ان الانهيار الفجائي للاستعار قد اوجد فراغاً مؤقتاً تستطيع الدول الاسلامية استثاره قبل ان ينظم العدو صفوفه من جديد .

وأعلم انه زار دولاً عربية كثيرة لهذه الغاية قبل غيرها ، وفي افتتاح المؤتمر الاسلامي العالمي للرابطة الاسلامية في مكة المكرمة في ابريل عام ١٩٦٤ ألقى خطاباً شاملاً عن الأوضاع الاسلامية في أفريقيا السوداء وكان بما قاله عناسرائيل مايلي: ( ان من المناسب أن أشير إلى المحاولات المتعددة التي قام بها اليهود لكسب الدول النامية إلى صفهم ولقد قدموا قبل عامين قرضاً كبيراً لاتحاد نايجيريا ، وقد اوضحت في ذلك الحين بما لا يدع مجالاً للشك أننا في الأقلم الشمالي نفضل أن نبقى بدون مشاريع تنمية على أن نقبل قرضاً أو مساعدة من امرائيل ،

ولقد اتخذنا هذه الخطوة بدافع من قناعاتنا كمسلمين وليس توقعاً لأن نتلقى مساعدات من الدول الاسلامية الشقيقة ، ولكن من المفيد ان نذكر اننا حتى هذه اللحظة لم نجد بديلا وآمل أن يدرك اخواننا الذين هم في وضع مالي أفضل منا واجبهم في هذا المضار).

وفي عام ١٩٣٦ اثناء الاحتفال بالمرحلة النهائية من اعمار مسجد الصخرة الشرفة جاء للقدس مرة أخرى خصيصا للمشاركة في المناسبة ، وفي حفل تكريمي أقمته له في المدينة المقدسة ألقى خطاباً هاماً تناقلته وكالات الآنباء الدولمة وأثار عاصفة كبرى في تايجيريا لآنه قال في سياقه: ( انه إذا قامت الحرب مرة اخرى حول هذه المدينة فإن الألوف مزالمتطوعين النايجيريين سوف يقاتلون فيها ) ولم ينس في ذلك الخطاب أن يهاجم دعوة القومية العربية التي كانت في أوجها العالي في ذلك الحين ، ويتهمها بانها دعوة مشبوهة تهدف إلى تمزيق النسيج الاسلامي وحرمان العرب من مصادر قوتهم المادية والمعنوية في الصراع ضد الصهيونية والاستعمار العالمي ، وقد اشفقت يومها على الانسان الطيب السيد عبد الخالق حسونة الأمين العسام لجامعة الدول العربية الذي كان حاضراً في الحفل ، والذيكان عليه أن يوفق بين مقتضيات منصبه الرسمي وبين مستلزمات المجاملة للضيف الأفريقي ، وفي اليوم التالي كنت أرافقه في جولة خاصة على حدود القدس العربية في منطقة الشيخ جراح، وخطر لي أن اسأله عن ردود الفعل المتوقعة لتصريحاته في نايجيريا ، فنظر طويلا تجاه الأحياء اليهودية وغمغم كأنما يحدث نفسه ( سوف ترى ان ما قلته بالأمس ليس كلاماً سياسيايقبل التراجعات ، وإنما التزام بفريضة دينية لا تبالي بالعقبات ) .

هذا الموقف الصريح الحاسم من اسرائيل مضافاً إلى جهوده الاسلامية النشطة في تشجيع الدعوة الاسلامية في المناطق الوثنية في شمال نايجيريا ، وفي الترويج لفكرةالتضامنالاسلامي العالمي قد وضعه مباشرة في دائرة الخطر تجاه القوى المتربصة ، وكانت خطتهم المضادة لا تقنع بأقل من ( التصفية ) الكاملة ، وإن كانت قد اتخذت مظهراً غادياً يوحي بأنها لا تعدو أن تكون انقلاباً عسكرياً كتلك الانقلابات التي تكتسح المالم الثالث لسبب ولغير سبب ، إلا أن أدلة كثيرة قامت تؤكد أن هذه الحركة قد دبرت بليل لاخماد خطر عربي – إسلامي يحمل كل ملامح الخصومة القديمة .

قبل اسابيع من انقلاب يناير عام ١٩٦٥ ترامت إلينا انباء في لاجوس ان طائرات امرائيلية تهبط في الاقلم الشرقي، وان هناك تحركات مريبة بين عناصر (الايبو) في الجيش النايجيري، ومع ان تلك المعلومات لم تكن الأولى من وعها وكان من الممكن اهمالها ، إلا انني -أخذاً بالأحوط- اتصلت بالشهد واستأذنته في القدوم إلى كادونا ، وقد حاول أن يثنيني بحجة انه قدادم

إلى لاجوس بعد بضعة ايام ، ولكنني ابلغته ان الأمر عاجل ولا يحتمل التأجيل ، وفعلا سافرت في نفس الليلة إلى كادونا حيث وجدت سيارته في انتظاري لتنقلني في رحلة صباحية تزيد على اربع ساعات إلى العاصمة الأقليمية ، ثم إلى منزل رئيس الوزراء .

وفي مجلسه الخاص وجدته ينتظرني وبرفقته احد كبار مستشاريه وهو صديق قديم، فأبلغته ما ترامى الي مناشاعات وحرصت على ان أقدمها له وكأنها أمر عرضي يأتي عفواً في سياق أحاديث كثيرة متشعبة ، ولكنه ادرك قلقي فقطع اللف والدوران، ثم قال بلهجة الواثق من نفسه : ﴿ لَا أَتُصُورُ أن يقع عندنا شيء من هذا فنحن بلد مستقر ذو نظام برلماني ديمقراطي نمارس فيه الحريات على أوسم نطاق ، وليس هناك من مسوع للقيام بانقلابات ، ثم أن حزبنا يتمتع بأغلبية مطلقة نتيجة لانتخابات حرة ، ولذلك فنحن نمثل الشرعية) ثم طفق يتحدث بحاس عن مزايا النظام البرلماني من طراز (وستمنستر) وضماناته للاستقرار والنظام ، ولم اشأ ان أدخل في جدل-ول انظمة الحكم فأخذت أمهد للتراجع والاعتذار ، لا سيا حين اخذ يتهكم على أوهامي التي قال أن سببها هو طبيعة العيش في البلاد العربية بؤرة العنف والانقلابات في ذلك الحين ، أما النتيجة الواقعية لهذه التنبؤات فمعلومة ، ولا نود الخوض فيها

في هذا الموضع ، غير أن مشاركة عملاء اسرائيل في احداث ينابر عام ١٩٦٥ أصبحت معروفة بعد ذلك .

لقد كانت الحركة العسكرية تحمل طابع التخطيط المتقن خلافا للحركات المشابهة في أفريقيا التي كانت تتميز بالعفوية والانفلات ، ففي نايجيريا أخذت المرحلة الأولى شكل تمرد جزئي في الجيش يحقق الأغراض الرئيسية ، ومنها القضاء على احمدو بللو ومساعده تقاوه باليوا وحليفها الغربي اكنتولا ، وعدد من كبار الضباط المسلمين الذين يمكن أن يعرقاوا الخطة.

أما المرحلة الثانية فكانت القضاء على التمرد - دونالنيل من اشخاص المتمردين - بحيث يستأنف الجيش بقيادة الجنرال أورنزي الحسكم للحفاظ على التوازن الاقليمي والقبلي الحساس في نايجيريا ، علما بأن اورنزي ينتمي أيضاً للإيبو وكان استيلاؤه على الحسكم يبدو وكأنه أمر طبيعي لإنقاذ البلاد من الفوضى باعتباره أعلى ضابط في الجيش النايجيري في ذلك الحين .

ومما وضع الاتهام على أورنزي من البداية أنه استمر يراوغ في محاكمة الكولونيل ( انزوجو ) قاتل بللو ورفاقه بل على العكس عاملهم بكل رفق وترك الكثيرين منهم يغادرون البلاد حين اشتد اللفط ، وتعالت صيحات الاحتجاج .

كما أن أورنزي أصدر سلسلة من التشريعات لنمزيق الأقليم

الشمالي وكسر شوكة المسلمين، وهي الاجراء آت التي كرس احمدو بللو حياته السياسية لمنع حدوثها ، فأوضح ان الانقلاب ذي المرحلتين كان من واقع الحال خطة واحدة متكاملة هدفها احمدو بللو شخصياً وفكرياً ، وغايتها هدم الرمز الكبير وما يقوم تحته من المبادىء والأفكار .

على ان مشاركة اسرائيل في هذه المؤامرة الدموية تجاوزت نطاق الحدس والظنون حين قدام الانقلاب المعاكس بقيادة الضباط الشماليين وأجريت محاكمة سرية لأورنزي ، حكم عليه بمدها بالأعدام ، وقد اخبرني أحد كبار الضباط الشماليين الذين اشتركوا في رسم نهاية أورنزي انه اعترف على شريط مسجل انه تلقى مساعدات مالية واسلحة من اسرائيل فعلا التحضير للانقلاب الأول ، ومن المؤسف ان الحكومة النايجيية الفيدرالية لم ترد نشر هذه المعلومات الحامة . . ، وقد يلتمس لها العذر انها أرادت عدم اثارة المشاعر المهتاجة ، لا سيا في تلك المرحلة التي كان فيها الكولونيل اوجوكو ورفاقه يحضرون للحوادث الدموية التي صاحبت انفصال الأقليم الشرقي واعلان جمورية بيافرا .

# حين يلتقي الأعداء ..... وبعض الأصدقاء :

من الطبيعي أن يثير التمرد العسكري في تايجيريا ونتائجه الدموية تعليقات متناقضة تتفق مع ميول اصحابها ومدى

فهمهم لطبيعة الحدث والدوافع الكامنة من ورائه ، وقد عكست الصحف اليهودية والاستعارية والأقلام المأجورة مشاعر الاغتباط والفرح ، وإن حرصت كلما على تحاشي الخوض في الأسباب الحقيقية مراعاة لمشاعر المسلمين وعدم اكساب الضحايا صفة الشهداء والأبطال ، وما يتبع ذلك منبروز هالة عقائدية يلتف حولها التلاميذ والأتباع ، ولعلها أحد الدروس المهمة التي خرج بها المستعمرون من أفريقيا وكتبوا فيها ونعني بها تقديس الشخصية والالتفاف حول البطل ، ولذلك رأيناهم في قضية احمدو بللو يتبعون الأغتيال الجسماني،الاغتيال.المعنوي، فصوروا القتلة السفاكين عصبة من الوطنيين الشباب الذين حماوا ارواحهم على اكفهم للقضاء على الرجعية والإقطاع والفساد، إلا أن قلة من اولئك الكتاب استخفها المرح ففقدت التوازن لبعض اللحظات وفتحت كوة خاطفة على أوكار التآمر الرهيب.

ومن المؤسف أن الكثيرين من القادة والكتاب العرب قد وقعوا في هذه الأحابيل وأعانوا على تثبيتها في اذهان الشعوب العربية ، ولا يعنينا أن يكون ذلك بحسن نية أو سوء قصد، ولكن يهمنا ايراد هذا الجانب من المأساة كدليل على انهيار القيم والموازين في عالمنا العربي إلى درجة يمكن أن نتطوع معها بخدمة العدو اللدود وخذلان الصديق الصدوق ، والاندفاع

بحماسة بلهاء لتنفيذ المخططات التي تستهدف قتلنا ومحونا من الوجود كأمة وعقيدة .

وكمثال على التعليقات الشامنة التي تعكس وجهة نظر الأعداء وهي كثيرة انقل هنا فقرات من مقال كتبه الصحفي النايجيري (كوزايدابو) في عدد مجلة الطبلة (Drum) في يونيو ١٩٦٦ بعنوان (السيد احمدو ينهض في اكفانه) والمجلة والكاتب كانا معروفين بعلاقاتها الوطيدة بالسفارة الاسرائيلية بلاجوس.

بعد مقدمة على طراز تخيلات دانق في الكوميديا الإلهية ، قال الكاتب: انه رأى احمدو بللو في الأموات وانه تحدث إليه معترفاً باخطائه وذنوبه الكثيرة فقال: (ان أكبر أخطائي أنني خلطت الدين بالسياسة ولعبت دور النبي الذي اصبح قيصراً . إن غبائي دفعني للاعتقاد الخاطيء أن الأقلم الشالي سيكون أسعد مع العالم العربي منه مع اخوانه النايجيريين الكن اخطائي كانت داغاً متصلة بتاريخي والآن وضح لي أن الإنسان لا يكون آمناً في تصرفاته اذا عمل تحت وطأة التاريخ وعلى سبيل المثال فإنني لم أكن لأخلط الدين بالسياسة لولم أكن سليل عثان دان فوديو ولم أكن لأجعل الوحدة الإسلامية شعاري بدل الوحدة التايجيرية ) ، وبصرف النظر عن المفالطات بدل الواضحة والتشويه المتعمد في كل ماقيل إلا أن هذا التصوير

الحاقد يكشف تماماً الأسباب التي مات احمدو بللو من اجلها : الإسلام ، العرب ، ومقاومة اسرائيل .

وقد نفهم موقف الدوائر المؤيدة لاسرائيل والاستعار الجديد ، ولا نتوقع منها أن تفعل غير ما فعلت، ولكن الذي لا نفهمه ولا نستسيغه هو أن تقف بعض الزعامات العربية التي كانت تملأ الدنيا صياحاً ضد اسرائيل نفس الموقف ، وكأنها ينطلقان من قاعدة واحدة .

بعد انقلاب يناير سنة ١٩٦٦ مباشرة ، ووضوح نوايا الجنرال أورنزي ، وقعت قناعة لذى المسلمين وخصوصاً في الشمال أن هناك خططاً معدة للقضاء عليهم وتنظيم مذابح على نطاق واسع لارغام أعداد كبيرة منهم على الهجرة واكال السيطرة المطلقة على الباقين ، وقد يكون في هذا التصوير بعض المبالغة ، ولكن المهم ان هذا الشعور كان يسيطر على الزعماء الشاليين ، وكنا نسمعه بمن يتاح لهم فرصة القدوم للعاصمة الفيدرالية حتى اصبحنا نحن أيضاً ننتظر المذابح المتوقعة .

ويبدو أن السياسيين الشماليين وكبار الضباط قد اتفقواعلى خطة ذات شعبتين : الأولى مجاراة أورنزي والقبول بكل اجراءاته الادارية لاقناعه بعدم ضرورة تنفيذ سياسة الاخضاع بالقوة ، والثانية الإعداد الطويل لحركة عسكرية مضادة للقضاء عليه ، وقد ثبت فيا بعد جدوى هذه الخطة وقعاليتها ، كا

بينت المهارة السياسية التي يتمتع بها هؤلاء الساسة الذين لايدل مظهرهم البسيط وازياؤهم على مثل هذا العمق والمقدرة .

في فترة المناورة بين أورنزي والشماليين ، طلب الديكتاتور تشكيل وفد برئاسة السيد قاسم ابراهيم حاكم الإقليم الشمالي ليطوف بالبلاد العربية يدعو للانقلاب الجديد ، وليقنع الزعماء العرب أن تلك الحركة كانت لأسباب سياسية داخلية بحضة لا علاقة لها بالدين أو العلاقات العربية ، ولقد لقيت السيد قاسم بعد عودته من جولة واسعة في الشرق الأوسط ، وكان مما قاله لي: إن أكثر ما أساءه في تلك الرحلة ان أحد رؤساء الدول العربية قد أبدى شماتته في مصرع احمدو بللو ، وطلب منه أن ينقل تهانيه إلى الجنرال أورنزي على ثورته المباركة التي قضت على الرجعية والاقطاع ، ولم يكن بوسع قاسم ابراهيم في تلك المرحلة سوى أن يطوي حزنه في ضميره وأن ينقل تلك المرحلة سوى أن يطوي حزنه في ضميره وأن ينقل للديكتاتور تلك الأنباء المفرحة بانطلاء حيلته على العرب .

وكادت تدمع عينا زهيم بورنيو الوقور عند هذا المقطع من الحديث ، وماتت الكلمات على شفتيه الراجفتين ، ولعل الحجل والمجاملة منعته أن يطلب مني حل هذا اللغز المعقد ، أو أن يقول لي كيف يمكن لأحد بعد الآن أن يطمئن لصداقة العرب أو يضحي بشيء فضلا عن حياته من أجل قضاياهم ؟

وحين جاء الانقلاب المعاكس على أورنزي مرت العلاقات

بين تلك البلاد العربية ونايجيريا في مرحلة حرجة للغاية وأتيح الشاليين أن يعبروا عن رأيهم في نكران الجميل ، غير ان القصة كلما تبقى عنواناً للفوضى والاضطراب الشائع في البلاد العربية ، ذلك القلق الذي يلقي بظلاله القاتمة علىالعالم الإسلامي ويشوه معالم العلاقات بين العرب واخوانهم في العقيدة .

وبالانقلاب الجديد أعيدت كرامة الشهداء الأبطال مرة أخرى وأتبح لشعب الهوسا أن يغني أناشيده الحزينة في الرجل الذي بعث لهم ذات يوم ذكريات دان فوديو والسلطان بللو الكبير واحفادهم .

لقد ترجم لي صديقي من كانوا عند زيارتي للأقلم الشمالي في تلك الفترة مقاطع من أغنية شعبية شائعة يغنيها رعاة الفلاني وراء أبقارهم عند الأصيل، تقول: (لقد افتقدتا سحب الغبار وصهيل الخيول التي كانت تصاحب مواكبك، وغابت عن عيوننا تلك الابتسامة الوضيئة التي ملأتنا بالأمل والحياة).

#### خاتمة

## نظرة على الوضع الراهن:

حين تتضافر القوى التي أشرنا إليها لافساح الطريق امام اسرائيل ، وحين تعمل الأجهزة الاسرائيلية القادرة لارساء جذورها في غيبة الاجهزة الغربية المهاثلة أو على الأقل في وجودها الضعيف ، فإن النتيجة المنطقية هي انطلاق المغامرة الاسرائيلية على النحو الذي رأيناه .

ولقد أشرنا في أكثر من موضع إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي جنتها اسرائيل خلال السنوات العشر الماضية حين فتحت الأسواق الأفريقية الهائلة أمام تجارتها ، وحين أتاحت المجال للألوف امام خبرائها للعمل والتأثير على الاتجاهات السياسية لتلك الدول .

ومن المفيد أن نشير في اختصار للفوائد السياسية التي حققتها

في منطقة لانغالي إذا قلنا أنها جزء لايتجزأ منالعالم الإسلامي، مما يجعل الانتصارات الاسرائيلية فيها تبدو منجزات ضخمة تتحدى كل القيم والحقائق.

ان النتيجة الكبرى التي توصلت إليها اسرائيل في المجال السياسي انها نجحت في ( تحييد ) القارة الأفريقية وتجميددور الدعم الايجابي الذي كانت مهاة إليه إلى جانب العرب خلال مرحلة من الزمن تعتبر حاسمة في الصراع العربي-الاسرائيلي ، فمها لا شك فيه ان الفترة ما بين عدوان السويس عام ١٩٥٦ وحرب حزيران عمام ١٩٦٧ كانت سني التحضير على جميم الجبهات للتوسع الهائل الذي طرأ على الكيسان اليهودي في المنطقة العربية ، وليس من المصادفة ان تكون تلك المرحلة هي قمة الازدهار في العلاقات الاسرائيلية مع الدول النامية ٤ وإذا كانت تلك الدول قد النزمت في تلك المرحلة الحاسمة سياسة الحياد المهاليء لاسرائيل على أحسن التقديرات - مسع العلم أن من بينها من اتخذ موقف الدعم الايجابي للعدوالصهيوني ـــ فإن الدباوماسية الاسرائيلية تكون قد سجلت نجاحاً منقطع النظير ، ونستطيع أن نتصور ذلك إذا تذكرنا داممًا أن المغامرة الاسرائيلية في أفريقيا لم تكن تحركــا معزولاً عن المعركة الأساسية بل أساوب أمهما من أساليبها الكثيرة التي تتحرك في توافق وانسجام لتحقيق غرض واحد هو تثبيت الكيان الاسرائيلي القائم وتهيئة الفرص أمامه للتوسع الدائم،

ليس عن طريق كسب أكثر ما يمكن من الصداقات، وتقليص أكثر ما يمكن من العداوات فحسب وهو هدف تسمى إليه كل دولة وإنما شل الصداقات التي يمكن أن تتحرك مع العرب في اللحظة الحاسمة.

وفي ضوء هذه الحقائق يمكن أن نواكب الخطر الاسرائيلي سواء في المراحل الأولى التي كانت أهدافه لا تزيد عن تجميد الدول الأفريقية ، أو في المراحل الأخيرة حين خيل إليهم أن بوسعهم تحريك تلك الدول لتمارس دوراً إيجابياً إلى صفهم ، ففي وقت مبكر من مراحل المفهامرة كانت الدباوماسية الاسرائيلية لا تطلب من الدول الأفريقية أكثر من الحياد بينها وبين العرب بل قد تحرضهم أحيانًا على القيام بدور الوساطة حتى يكتشفوا بأنفسهم ان اسرائيل تسعى للسلم بينا لا يرضى العرب إلا بسحق اسرائيل والقاء شعبها في البحر ، ومما يشير لنجاح تلك السياسة المرحلية أن أكثر الدول الأفريقية كانت تقف الى صف اسرائيل في الأمم المتحدة أو تتغيب عن التصويت إذا أرادت مجاملة العرب ، وقد بقى هذا الموقف تقريباً إلى ما بعد حرب حزيران عام ١٩٦٧ ، أما على صعيد القارة نفسها فقد كانت هناك دامًا مجموعة من اصدقاء اسرائيل الخلُّص الذين يتحركون في المؤتمرات الأقليمية لإحباط أي حركة مناوئة لاسرائيل ،فبعد انعقاد مؤتمر كازبلانكا الأفريقي في عام١٩٥٩ وصدور بيانه المشهور الذي ندد باسرائيلوحذر

من أخطارهــا في أفريقيا ، انبرت مجموعة من دول الكتلة الفرنسية تدافع عن اسرائيل وتشجب ذلك القرار .

وقد بقي هذا الموقف حتى قيام منظمةالوحدة الأفريقية... ويكفي أن نذكر أن مؤتمر القمة الأفريقي المنعقد في اديس ابابا عام ١٩٦٣ لم يقبل بادراج قضية الشرق الأوسط على جدول أعماله ، بما اضطر المرحوم الرئيس عبد الناصر إلى اتخــاذ موقف لين والاكتفاء بالحديث العابر عن القضية دون الالحاح على اتخـاذ قرار بصددها ، ومع ان الكثيرين من الوطنيين المرب قد انتقدوا موقف عبد الناصر خلال ذلك الاجتاع إلا أنني أعتقد أنه لم يكن بوسعه أن يفعل غير ذلك . وربمـــا لو حاول الزام المؤتمر بآرائه في تلك الفترة لنسف منظمة الوحدة الأفريقية من أساسها وألحق ضرراً أكبر بالمصلحة العربية -الأفريقية على المدى الطويل. ولقد أشرنا للعوامل الكثيرة التي كشفت المغامرة الاسرائيلية وأبدت نواياها الحقيقية أمسام الأفريقيين وهي على الأغلب عوامل ذاتيــة ملازمة للنفسية الأفريقية المتطلعة لمزيد من الحرية، وملازمة للنفسية الاسرائيلية المتطلعة دوماً للمزيد من النهب والاستغلال . بالاضـافة إلى النحركات العربية الأخيرة في الاتجاه الصحيح.

ومع اننا نتوقع ان تحاول اسرائيل جهدها للتمسك بوضعها الراهن على الأقل ، إن لم تحاول العودة لجميع المواقع التي تخلت عنها تحت الضغط الوطني الأفريقي ، إلا أن دور أفريقيا لن يكون حاسماً في المرحلة الراهنة لاسرائيل كاكان في ختام الستينات وخلال مرحلة التحضير للتوسع الكبير ولذلك فإن

بوسم اسرائيل أن تلعب لعبتها الآن ببرود وفي غير ما عجلة، مغامرتها الأفريقبة كانت كلها أرباحاً يدون خسائر ، ذلك أن اسرائيل لم تستثمر أموالاً كبيرة في البلدان الأفريقية وإنمــا كانت تعمل ـ على الأغلب ـ بأموال الغير سواء من خسلال الحكومات المحلية أو عن طريق المشاركة مع الدول والشركات الأوروبية والامريكية ، أما المساعدات ( الرمزية ) التي كانت تقدمها لبعض الدول فكانت تسترجعها أضعافاً مضاعفة أرباحاً من المشاريع التي تحال إلى الشركات الاسرائيلية ، فبالرغم من النشاط الاسرائيلي الواسع في الإقليمين الغربي والشرقي من نايجيريا الذي كارب يتمثل ُ في شركات عديدة فان المونات المالية والقروض الاسرائيلية لم تتجاوز مليوني جنيه استرليني حتى عام ١٩٦٥ ، وقد نشرت وزارة التنمية الاقتصادية النايجيرية في احصاء رسمي في عـــام ١٩٦٣ عن المساعدات الآجنبية ومع أنها ذكرت اسماء ست عشرة دولة اجنبية فان اسم اسرائيل لم يرد بــــين الدول التي تقدم مساعدات .

وقد يبدو غريباً أن تستهار اسرائيل بالضغوط الاجماعية من جانب الدول الأفريقية بل بالرأي العام العالمي في مجموعه ، وخصوصاً إذا تذكرنا حساسية اسرائيل في الماضي تجاه الرأي العام وحرصها البالغ على كسب الشعوب وتجنيد عواطفها وراء مخططاتها ، غير أن النظرة الدانية في الموقف تضعنما مرة أخرى أمام سياسة المراحل التي ظلت تنتهجها اسرائيل وهي

تنتقل من هضبة إلى أخرى في مسيرة العدوان والتوسع، فبينا كانت المرحلة السابقة مرحلة تعتمد بقدر كبير على العطف الدولي أو التخدير الدولي فان المرحلة الراهنة تعتمد على اساليب القوة المجردة بحيث يصبح التأييد أو الاستنكار من جانب العالم قضية ثانوية لا تؤثر على الموقف العام، وأن من نافلة القول أن نقرر أن السياسة الاسرائيلية لا تلتزم بقواعد جامدة تقوم على المبادىء والمثاليات أو بروابط ثابتة في معايير الصداقات والعداوات، وسر نجاحها — حتى الآن — يكن في أنهاسياسة انتهازية مرنة تستفيد من كل فرصة متاحة بالاسلوب الذي يصلح انتهازية من تتنازل عن شيء من أهدافها المرسومة، ولا شك أن متابعة مغامرتها الأفريقية من بدايتها حتى اليوم إنمايعكس الخطوط العامة لتلك السياسة .

ولعل بما يلقي الضوء على النظرة الاسرائيلية للموقف الراهن ازاء الدول الأجنبية بما فيها الدول الأفريقية ما أدلى به مؤخراً ابا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلية ونشرته صحيفة الجارديان في عددها الاسبوعي بتاريخ ١٢ مايو١٩٧٣ فقد جاء فيها قوله: « إن موقف أكثر الدول اصبح أقل عاطفية إزاءنا ولكن أكثر واقعية ، إن من الغريب أن يكون هدف سياستنا الخارجية الآن هو أن نجعل انفسنا اقل اعتاداً على السياسة الخارجية ! ولذلك فإن الاسرائيليين لا يدورون حول انفسهم ليسالوا كيف تنظر هذه الدولة أو تلك إلينا ، ولكن السؤال

الهام هو إلى أي مدى يكن أن تعبر المصالح المشتركة عن نفسها مع تلك الدولة ، وبعد أن عرض الوزير الاسرائيلي أمثلة على الدول التي تعارض سياسة اسرائيل ، ولكن ترتبط في الوقت نفسه معها بأقوى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية انتهي للقول: «إن اسرائيل اصبحت الآن قوية بما فيه الكفاية لترغم الآخرين على أن يحسبوا حسابها بالرغم من عواطفهم ، ولذلك فيم أننا نحرص على أن ننال عطف الآخرين ، إلا أن هذه العواطف لا تهمنا كثيراً كما كانت في الماضي ».

وهذا القول يبين بما لا يدع مجالاً للشك ان اسرائيل باتت واثقة من نفسها وعلى استعداد لأن ( ترفس ) الرأي العمام الدولي بعد أن ركبته طويلا ، وأن تتنكر لكل الصداقات حين يكون موضوع الجدل المناطق العربية الهامة التي وقعت تحت يدها بعد عدوان حزيران . والتي يبدو أن اسرائيل باتت على استعداد لأن تتحدى العالم كله دون ان تفرط في شيء منها .

## عوامل النكسة ..... والجهد العربي :

بالرغم من ضخامة المؤامرة ودقة التخطيط ووفرة المكنات المادية والبشرية ، فأن الهجمة الصهيونية تنطوي على عيوب وتناقضات أساسية ، لابد أن تنفجر بالرغم من كل الضانات

والتحوطات ، كا أن التطبيق العملي أثبت أن النفسية اليهودية على جبلت عليه من الأنانية والحقد والتعالي لا يمكن إلا أن تظهر – مع الزمن – على حقيقتها من وراء الأقنعة والأستار ، وحسب الوجود الاسرائيلي أنه يقوم على دعائم واهية من تزييف التاريخ وانكار الحقيقة ، وهي دعائم يرتبط وجودها ببقاء الجهل والسذاجة واستغلال عوامل الضعف البشري التي لا يمكن أن تبقى قائمة إلى ما لا نهاية ، خصوصاً وقد اندفعت للقارة تيارات جديدة سوف تساعد حتماً على توضيح الحقائق .

ويجب ألا يغرب عن البال أن المخطط الاسرائيلي بأجمعه يشكل ظاهرة تحد جزئية ضد كثير من الحقائق الراسخة في الكيان الأفريقي ، وهي حقائق لا بد أن تفرض نفسها في النهاية ، وهذه العوامل والعيوب يجب أن تعيها الأجهزة العربية وتعمل على استثارها حتى تحشر الخطة اليهودية في اطارالنكسة الراهنة ، ثم تعجل بمجيء النهاية الحاسمة حين تتحرر القارة تحرراً كاملا من هذا الأخطبوط ، ويزول هذا الحاجز المصطنع الذي بقي يحول دون التعاون الفعال بين منطقتين متجاورتين تربط بينها وشائج الوجود والتراث والمصالح المشتركة، ويمكن تلخيص العوامل التي أشرنا إليها فيا يلي :

# أولاً: الشريك الاستعاري:

أن الدور الذي تمارسه اسرائيل في افريقيا دور تلتقي فيه

حضانة الاستعمار القديم ومولد الاستعمار الجديد ، فالقوى الاستعمارية هي التي تحالفت – كما وضع الآن – لتثبيت جذور اسرائيل بكل وسيلة ، وهي التي أمدتهـــــا بالعون والنصح لتلعب دوراً يتناسب مع مرحلة معينة ، ومن هذه الناحية فان اسرائيل تشكل خطراً فعلياً على استقرار وازدهـار الشعوب الأفريقية ، وعلى الدول العربية وهي ذات تجربة مرة مع هذا الاستعار الاستبطاني ، أن تنقل تجربتها للشعوب الأفريقية الحديثة ، التي لا تزال تتحكم فيها حساسيات شديدة ضد الاستعمار وكل مــا من شأنه أن يذكرها بتلك الحقبة السوداء. ومع أننا اعترفنا أن هناك عوامل سلبية معينة تجعل بعض الزعامات الأفريقية تنظر لهذا الخطر باستهانة واستخفاف ، إلا أن هناك تياراً يعتد به قد ادرك هذه اللعبة من بدایتها ، وأن أي جهود واعیة منظمة كفیلة بأن تساعد هذا التيار لتجعل منه القوة الحاسمة في المستقبل، وحسينا أن نذكر التبدل الواسع الذي طرأ على هذه النظرة منذ مؤتمر الدار البيضاء عام ١٩٦١ حتى مؤتمر القمة الأفريقي الأخير في أيار ١٩٧٣ ، لندرك أن هناك قابليات كبيرة أمام العرب إذا عرفوا وسائل التعامل معها.

ثانياً: العنصري .... حليف العنصريين ،

لا يكره الأفريقي شيئًا كراهيته للتمييز العنصري ولأنه

عثل لديه كل المأساة الدامية التي مثلها الرجل الأبيض في القارة خلال قرون طويلة ، ولا تزال المجابهة محتدمة حتى اليوم بين الأفارقة وبين الجبوب الباقية من الغزوة الاوروبية في روديسيا وجنوب أفريقيا والمتلكات البرتفالية ، وهي معركة أساسية ستظل محوراً للتفكير الافريقي لوقت طويل ، ومجب على الدعاية العربية أن تساعد الشعوب الافريقية على اب ترى مكان اسرائيل البارز في هذا الاطار العنصري ، فاسرائيل في ذاتها دولة عنصرية تقوم على خرافة الشمب المختار ، وتقسيم البشر كلهم بين طبقة اليهود ( المتازة ) وطبقــة الجويم أو الحيز العقيدي وإنما يتعداه للدور العملي النشط في مساندة حكم الاقليات البيضاء في أفريقيا ، ولا شك أنه كلما حميت المجابهة بين أفريقنا وتلك الأقلبات ، كلما ضاقت فرص اسرائيل في المناورة والخداع ، وبرز التعاون العربي ــ الأفريقي كعنصر أساسي لنجاح تلك المجابهة ، ولن يكون بامكان أي زعيم افريقي -حينذاك- أن يناضل ضد العنصرية في مكان ويتعاون معها في مكان آخر .

#### ثالثًا: داعية التوتر والخلاف ،

 بين الفئات الدينية أو القبلية في الدولة الواحدة ، ولا شك ان هذا الدور يتعدى الأغراض المادية والسياسية الظاهرة لاستثار تلك الخلافات إلى غرض رئيسي آخر ، وهو احباط محاولات الوحدة الأفريقية وتعطيل التطور الطبيعي الرامي لاندماج القبائل والسلالات الأفريقية في دول حديثة مستقرة ، ولقد أشرنا في الصفحات السابقة إلى أدوار اسرائيل في المنازعات الافريقية ومحاولاتها المستمرة لتعميق اسباب النزاع .

غير ان المناخ المتوتر الذي ساد القارة بعيد الاستقلال ، يشهد الآن علائم الاستقرار ، كا أن الشعوب الافريقية صائرة حتماً لأن تستوعب الحقيقة البسيطة ، وهي ان تلك الخلافات مصطنعة وأن المستفيد منها هي تلك القوى التي يهمها تعويق المسيرة واستثار التناقضات ، كا أن دور اسرائيل أخذ يظهر تدريجياً ، وأصبح وجودها - في نظر الكثيرين - يقترب بالدسائس والتوتر .

لقد ادركت يوغندا أخيراً أنها لا تحتاج لجيش ضخم ليس له من فائدة سوى أنه سوق لأسلحة اسرائيل ، وحقل تجربة لضباطها ، كما أدركت أن السودان لا يشكل أدنى خطر على استقلالها وأن الخطر الفعلي كان يعيش داخل أراضيها ، وهذا الدرس في اشكال مختلفة استوعبته تشاد وبورندي وسيصل حتماً إلى ضمير اثيوبيا في علاقاتها مع الصومال ، وإلىضمير كل دولة أفريقية ، إن عاجلا أو آجلا .

ان باستطاعة الدول العربية ، ولا سيا الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية القيام بدور أساسي من خلال تلك المنظمة الأقليمية لعلاج تلك الحلافات ، وايجاد حاول لها مع كشف الأصبع الاسرائيلي فيها باستمرار ، ويجب أن نذكر أن كل جهد يبذل في هذا الاتجاه سيساعد على تصفية سوق أساسية للاستغلال الاسرائيلي الاستعاري الذي لا يعيش إلا في مناخ القلق والتوتر .

# رابعاً: كيان عدواني توسعي :

لقد نجحت اسرائيل لوقت طويل في تسويق نفسها كضحية المعدوان ، ولقد تضافرت الدعاية اليهودية النشطة ، معالتصرفات العربية الساذجة في تثبيت هـــذه الصورة لدى الأفريقيين والشعوب الحديثة ، غير أن ردة الفعل المرجوة قد وقمت أولا بشكل خافت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ ، ثم بشكل واضح بعد عدوان عــام ١٩٦٧ على الدول العربية المجاورة ، وأخذت الصورة الحقيقية لاسرائيل تبرز ككيان عدواني يقوم على الاغتصاب ويسعى دوماً للتوسع على حساب المناطق للتاخمة بدعم من الدول الكبيرة ، ولقدساعد الأفريقيين على ادراك هذه الحقيقة تشكيل لجنة العشرة خلال مؤتمر القمة الأفريقي في عام ١٩٧١ ، التي ضمت رؤساء عشردول أفريقية ، للبحث في ايجاد تسوية في الشرق الأوسط على أساس قوار

مجلس الامن لعام ١٩٦٧ ، إلا أن اتصالاتهم باسرائيل اقنصهم بأنها تناور لكسب الوقت والاحتفاظ بمكاسب العدوان ، حق سمعنا رجلا مثل الرئيس سنجور الذي لا يعتبر في عداد أعداء اسرائيل يقول : انه اصبح خائب الأمل أمام عناد اسرائيل وتعصبها .

ولا شك أن هذا التبدل المهم قد أدى لأن تتخذ الدول الأفريقية موقفاً أشد صلابة في مؤتمر اديس ابابا في ايار الماضي حيث تعهدت ( باتخاذ خطوات ايجابية وفعالة لمساندة مصر وسائر الدول العربية إلى أن تتحرر جميع اراضيها ) .

ومع أننا لا غيل للاسراف في التفاؤل امام استمرار عوامل كثيرة يمكن أن تستفيد منها اسرائيل ، إلا أن بما لاشك فيه أن بجالاً واسعاً قد تهيأ للعرب ، ومن واجبهم أن يستفيدوا منه لمصلحتهم ومصلحة أفريقيا ، ولعل يوماً يأتي يتحقق فيه الأمل القديم بقيام تحالف عسكري بين أفريقيا والجامعة العربية ، ضد الحكم العنصري والاستعاري في الناحيتين .

# خامساً: عدو الاسلام التقليدي:

لعلنا أشرنا بما فيه الكفاية لاصالة الوجود الإسلامي في أفريقيا وتأثيره الكبير على اتجاهات القسم الأكبر من شعوبها ، وعما نرجوه في المستقبل ، إذا سارت الأمور سيرها الطبيعي

المرتقب ، وتغلبت الشعوب الإسلامية على آفــات التخلف والجهل ، لتمسك زمام أمورها بأيديها ، كا اشرنا للوسائل التي يمكن أن تقودنا نحو هذا الاتجاه .

لقد اصابت اسرائيل حظاً من النجاح في (تسويق) نفسها على الفئات المسيحية ، بعد أن تحالفت تيارات متعددة ، للتعفية على العداوة الضارية التي شنها اليهود على المسيحية عبر قرون طويلة ... ، كا حاولت أن تجعل من قيام اسرائيل العدواني على انقاض الشعب العربي ، دليلا على صدق المسيحية وصحة كتبها المقدسة ، واستغلال اليهود للعواطف المسيحية لدى الشعوب المتخلفة بعد تاريخهم الحافل بالكيد والأذى ، مؤامرة ضخمة متعددة الجوانب والأهداف ، وهي كفيلة بتقويض الأسس التي تقوم عليها المسيحية ، إذا لم يتحرك دعاتها الحليس لكبتها وحسم شرورها .

من حسن الحظ ان الإسلام بالرغم من محاولات مننوع آخر بقي مستعصياً على الاستغلال والافتراء ، وبقيت صلة اليهود بالمجتمعات الإسلامية – إن وجدت – صلة ترتبط بطبقة مستفيدة محدودة لا تمثل الاتجاهات الأصيلة ، ولا يرجى لها أن تستمر طويلاً .

وكراهية اليهود والتصدي لهم هو جزء من العقيدة الإسلامية يضاعفها ويلهب أوارها ما يتكشف من مؤامراتهم ضد الشعب العربي المسلم وضد الشعوب الأفريقية، وهنا يكن فارق أساسي بين النظرة المسيحية الغامضة التي تقبل تفاسير مختلفة ، وبين النظرة الإسلامية الحاسمة التي لا تقبل التأويل ، وإذا كانت النبؤات المسيحية في حق اسرائيل تجد من يفسرها لصالح اليهود ، فان نبؤات القرآن الكريم ليس فيها إلا أزلية المعركة واستمرار النضال .

لقد تحدت اسرائيل هذه الحقيقة الضخمة ردحاً من الزمن وخيل إليها أن باستطاعتها أن تمحوها بالمغريات حيناً وبالاستئصال حيناً آخر وإلا انها اقتنعت منذ وقت ليس بالقصير ولعل الحوادث الراهنة جاءت لتزيدها اقتناعاً أن هذه المحاولات الطموحة لن تصل بها لشيء وان حقائق التراث وروابط التاريخ ستفرض نفسها على الوجود الضحل العابر.

لقد دعونا ولا نزال ندعو لتعاور شامل مع الجماعات والشعوب الإسلامية في ميادين الثقافة ومجالات التجارة ومشاريع التنمية ، ولا نخجل بأن نطالب بأعطائها الأولوية المطلقة من جهودنا واهتامنا ، وهو أمر لا ينبغي أن نتردد فيه لأن الزعماء الوطنيين — حق غير المسلمين — يعترفون بأن هذه العلاقة أمر ثابت أصيل ، ويجب أن يستفاد منها لصالح الطرفين .

ولذلك فان أي جهد عربي منظم في هذا الاتجاه ، هو خدمة جلى لأفريقيا بشكل عام ، وسلاح حاسم في المجابهة المفروضة علينا ضد اسرائيل على التراب الأفريقي .

#### سادساً: اسطورة المعونات الاسرائيلية:

لقد أشرنا في سياق البحث إلى تطور اسطورة المعونات الاسرائيلية للدول الأفريقية ، والأسباب التي هيأت لقبولها في البداية ، ثم العوامل والتجارب التي وضعت تلك المعونات في إطارها الحقيقي بجرداً عن المبالغات والادعاءات ، ولا شك أن تجارب السنين الأخيرة قد أفقدت هذه الصلات بريقها أن تبوقها في وضعها الطبيعي ، كغزوة القديم — بل توشك أن تسوقها في وضعها الطبيعي ، كغزوة اقتصادية وسياسية بجردة لا تستهدف شيئا سوى امتصاص خيرات الشعوب الأفريقية ، وتقسيمها بين اسرائيل وشركائها الظاهرين والمستترين .

لقد وضح الآن أن المشاريع الاسرائيلية كانت تحكمها الرغبة في الاستثار العاجل دون أن تضيف قوة حقيقية لاقتصاديات الدول الأفريقية أو تقربها خطوة نحو الاكتفاء الذاتي ، بل على العكس تجعلها دوماً معتمدة على معونات

الآخرين ، ووضح أن مزايا ( المعجزة ) الاسرائيلية ، بما فيها تلك التي سيقت في حملات دعسائية طنانة ، كالتعاونيات والمستوطنات لا تصلح في صورتها الاسرائيلية للبيئة الأفريقية ، وأن موارد مالية كبيرة قد استنفذت في هذه التجارب الفاشلة ، دون أن تفيد شيئًا بالاضافة إلى الحسائر الاجتاعية والأخلاقية التي صاحبتها وجاءت معها .

وفشل التجربة الاسرائيلية فيهذا الميدان الاساسي، ظاهرة مهمة وقد يكون هو الباب الذي تخرج منه اسرائيل كادخلت قبل عشر سنين.

غير أن على الدول العربية ، ولا سيا الدول النفطية أن تتعاون بصورة أكثر ايجابية في سد النقص ومل الفراغ وان تعتبر الجناح الأفريقي ميدانا رئيسيا المجابهة الاقتصادية مع اسرائيل .

إننا نأمل أن نرى شركات عربية – أفريقية تقوم لاستثار الثروات الأفريقية ، وتمويل مشاريع التنمية التي يمكن أن تعود بفائدة عظمى على الفريقين ، ونأمل أن تبادر الأجهزة المختصة في منظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية بدراسة أسباب التعاون الاقتصادي بين دول المنظمتين ، حتى تغلق

الجمال في وجه اسرائيل للأبد ، وحتى تضع هذه المنطقة نفسها على طريق الاستقلال الحقيقي ، وتأخذ مصائرها بأيديها في مسيرة الرخاء والاستقرار .

# فهر

| منتحة |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| *     | تقديم                                         |
| *     | الخلفية التاريخية للنفامرة                    |
| *1    | آراء اسرائيلية في النكسة                      |
| 40    | التخويف من العروبة                            |
| **    | الصهيئة الاسرائيلية                           |
| 41    | المغامرة الغاشلة في يوغندا وتشاد              |
| 40    | أهداف الحلة الاسرائيلية                       |
| 24    | الاطار العاطفي المصطنع بين اليهود والافريقيين |
| ٤٦    | وحدة النضال المزعوم                           |
| 70    | حملة الكراهية                                 |
| 44    | البديل الاستعاري                              |
| ٧٦    | الفساد سلاح اسرائيل النسري                    |

| صفحة       |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| ٨٩         | العروض الاسرائيلية وحاجات افريقيا      |
| 9 8        | الاشتراكيون الافريقيون واسرائيل        |
| 1 - 7      | نداء الأرض                             |
| 1 • Y      | نظرة في المستوطنات                     |
| 118        | مشاريع صغيرة                           |
| 117        | ومشاريع كبيرة                          |
| 119        | المعونات العسكرية                      |
| 144        | الحملة الدبلوماسية والدعانية           |
| 144        | ملامح الدباوماسية والدعاية الاسرائيلية |
| 144        | دباوماسية المرونة والابتكار            |
| 144        | سياسة المرونة والنفس الطويل            |
| 12.        | دبلوماسية « الكم القصير »              |
| 120        | الدبلوماسية الاسرائيلية تجاه العرب     |
| 10.        | إشاعة الخلافات العربية                 |
| 104        | المغتربون العرب                        |
| 107        | عوامل إضافية للدعاية الاسرائيلية       |
| 170        | الاسلام أمام العسهيونية                |
| 174 -      | . الجذور العربية الاسلامية             |
| <b>LYY</b> | الاسلام أمام الغزوة الاستعبارية        |

| صفحة  |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 177   | اسرائيل أسلوب من أساليب الحرب المستمرة |
| 141   | نظرة للوراء في التجربة الاسلامية       |
| 194   | المقاومة الاسلامية النشطة لاسرائيل     |
| 199   | مجلس مسلمي نايجيريا                    |
| Y • £ | ثورة اسلامية في تشاد                   |
| T • Y | أحمدو بللو وسياسة الرفض                |
| *     | بالنسبة لي : اسرائيل غير موجودة        |
| * 1 A | حين يلتقي الأعداء وبعض الأصدقاء        |

#### خاتمية

| 770        | نظرة على الوضع الراهن           |
|------------|---------------------------------|
| 221        | عوامل النكسة والجهد العربي      |
| ***        | ١ - الشريك الاستعاري            |
| <b>***</b> | ٢ - العنصري حليف العنصريين      |
| 24.5       | ٣ – داعية التوتر والحلاف        |
| 227        | ٤ - كيان عدواني توسعي           |
| ***        | ه - عدر الاسلام التقليدي        |
| 71.        | ٦ - أسطورة المعونات الاسرائيلية |

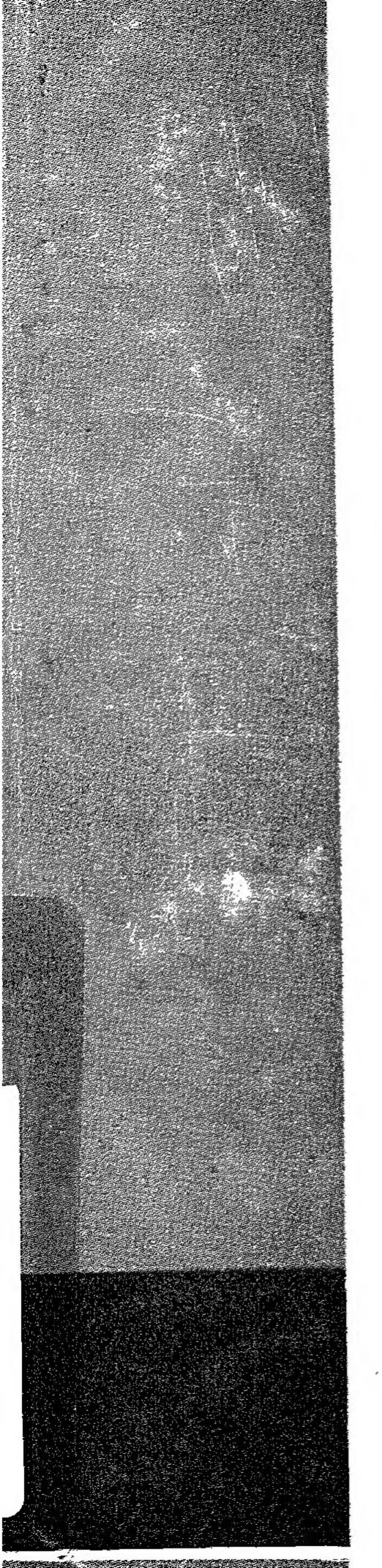

تطاب جميني منشر إذانا من :

• المشركة المتحدة للتوريين 

نبيروث مضاع سورية م بناية مندي وضائعة 
مرب ٧٤٦٠ ها نف ١٠٥٥٠